





تأليف : يعقوب الشاروني

رسوم: شكري هشام

رئيس التحرير : وجدي رزق غالي

مكتبة لبنات كاشروك شطى وقاق البلاط - صرب و ١١-١٢٣٠ المسلم البيدوت - لبنان وكل المسلم المسالم وكلاء وموزعون وخريج أغماء المسالم

@ الشَكة الصَّيَّة العَالمَيَّة للشِّر-ليُخانَ ، ١٩٩٤ ١٠ أاشارع حسين فاصف، سيدان المساحة، الدقي، انجسيزة - مصسر

جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الأولى ١٩٩٤

رقم الإيداع: ١٩٩٣/٧٥١٢

الترقيم الدولي : ISBN ٩٧٧ - ١٦ - ١٤٠ - ٧

طبع في دار نوبار للطباعة

مكتبة لبان تاشرون



### آثارُ الأقدامِ

تَقَدَّمَتِ السَّنُّ بِأَسَد، وَأَصْبَحَ عَجوزاً ضَعيفاً، غيرَ قادر على أن يَجِدَ طَعامَهُ بِقُوَّةِ جِسُّمِهِ وَمَخالِيهِ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْصُلُ عليه بِالحيلةِ

والخِداع .



#### الوَطنُ

يُحْكَى أَنَّ سَيِّدَنا سُلَيْمَان (عَلَيْهِ السَّلامُ) أُرادَ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمًا لِلنُّوْهَةِ - وَقَدْ عَلَّمَهُ اللهُ تَعالى مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وجعَله مَلِكًا عليه - فقال لِلنَّوْد:

لا طِرْ أَيُها النَّسْرُ، وابحَثْ لَنا عَنْ أَجْمَل مَكَانٍ تَرَاهُ العَيْنُ لِنَدْهَبَ
 إليه، فَنُخَفِّفَ عَنْ أَنْفُسِنا. »

قال النَّسْرِ: « سَمْعًا وَطاعَةً، يا مَوْلايَ. »

وَطار محلَّقًا في الجَوِّ، وَبَعْدَ قَليلِ عادَ يَقُـولُ: ﴿ لَقَدْ وَجَدْتُ المَكَانَ المَطْلُوبَ، وهُوَ أَجْمَلُ مَا رَأَتُهُ عَيْنَايَ، فَهَلْ يَتَفَضَّلُ سَيِّدي وَيَسيرُ مَعَى لأَذُلُهُ عَلَيْهِ؟ ﴾

خَرَجَ سَيِّدُنا سُلَيْمِانُ (عَلَيْهِ السَّلامُ) مَعَ النَّسْرِ، ولمَّا وَصَلا إلى مُسْتَنْقَعِ كَبِيرٍ، بِجانِيهِ غَابَةً مُظْلِمَةً ضَخْمَةً، قالَ النَّسْرُ: ﴿ هذا هُوَ الْمَكَانُ. ﴾

قالَ سُليمان: ﴿ عَجَبًا لِكَ! أَ تُزْعُمُ أَنَّ هذا المَكانَ هُوَ أَجمَلُ ما

شَكَّ تُعْلَبٌ فيما يَحْدُثُ لِتِلْكَ الحَيَواناتِ، فَذَهَبَ إلى الأَسَدِ، وَ وَقَفَ خارِجَ بَيْتِهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ حالِهِ، فأجابَهُ الأَسَدُ:

الم تَتَحَسَّنْ صِحَّتي كَثيرًا، لكِنْ... لِماذا تَقِفُ بَعيدًا عِنْدَ
 الباب؟ هَيَّا ادْخُلْ لأَسْعَدَ بِحَديثِك. »

وَفِي مَكْرٍ أَجِابَ التَّعْلَبُ: ﴿ أَشْكُرُكَ، وأَعتَذِرُ عَنْ عَدَمْ الدُّخول؛ فَإِنَّنِي أَرِى آثَارَ أَقْدَامٍ كَشْيِرةٍ تَدْخُلُ بَيْتَك، وَلَمْ أَرَ أَثْرًا لِقَدَم واحِدَةٍ خَرَجَتْ مِنْهُ! ﴾

### الوزيرُ وَالسَّاحِرُ

في قَديم الزَّمانِ، انْتَشَرَتْ حِكايَةٌ بَيْنَ النَّاسِ، تَقَوْلُ: إِنَّ هُناكُ سِاحِرًا يَعْرِفُ طَرِيقَةٌ سِرِّيَّةً تُطيلُ عُمْرَ الإِنْسانِ مِثاتِ السَّنينَ، فَأَرْسَلَ مَلِكَ وَزِيرَهُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، لِيَعْرِفَ مِنْهُ السَّرَّ.

وَصَلَ الوَزيرُ إلى كَهْفٍ في الجَبَل ِ، يَعيشُ فِيهِ ذَلِكَ السَّاحِرُ، لكنَّهُ لِسوءِ حَظِّه، وَجَدَ السَّاحِرَ قَدْ ماتَ قَبْلَ وُصولِهِ.

وَعِنْدَمَا عَادَ الوَزِيرُ لِلْمَلِكِ، انْفَجَرَ المَلِكُ غاضِبًا في وَزيرِه، وانْهالَ عَلَيْه بِالتَّأْنِيبِ وَاللَّومِ، لأنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلى السَّاحِرِ بِالسُّرْعَةِ اللَّازِمَةِ.

لَكِنَّ المَلِكَ لَمْ يَسَأَلْ نَفْسَهُ عَن السَّبِ في مَوْتِ السَّاحِرِ، مَعَ أَنْهُ كَانَتْ لَدَيْهِ تِلْكَ الوَسِيلَةُ السَّحْرِيَّةُ لِإطالَةِ العُمْرِ مِثاتِ السَّنينَ!

# الفَأرُ وَقَرْنُ البَقَر

في إحْدى القُرى، اعْتـادَ الفَلاحـونَ أَنْ يَحْتَفِظوا بِقُرُونِ البَقَرِ، لاسْتِخْدامِها في حِفْظِ السَّوائلِ، كأنَّها أَوْعِيَةً أَوْ أُوانِ.

وَذَاتَ يَوْمٍ، تَسَلَّلَ فَأَرَّ إِلَى دَاخِلِ قَوْنِ تَبَقَى في قَاعِ طَرَفِهِ الْمُدَبَّبِ بَعْضُ العَسَلِ. وَكُلَّما تَقَدَّمَ الفَأْرُ دَاخِلُ القَرْنِ، وَجَدَ الطَّرِيقَ يَضيقُ اكْثَرَ فَأَكْثَرَ وَجَدَ الطَّرِيقَ يَضيقُ اكْثَرَ فَأَكْثَرَ، وَمَعَ ذَلِكَ ظُلَّ يَدْفَعُ نَفْسَهُ إِلَى الدَّاخِلِ بِكُلِّ قُوْةٍ.

قَالَ القُرْنُ لِلْفَأْرِ: ﴿ إِرْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ، يَا صَدِيقَي، فَكُلُّمَا دَخُلْتَ أَصْبُحَ الطَّرِيقُ أَضْيَقَ. ﴾

صاحَ الفَأْرُ غاضِبًا: « إنّي بَطَلّ، لا أَتَرَدَّدُ وَلا أَعرِفُ النَّقَهْقُرَ. » لَكِنَّ القَرْنَ استمرَّ يَنْصَحُهُ في هُدوءٍ: « لَكِنَّكُ تَسيرُ في طَريقٍ خاطئيً. »

عادَ الفَأْرُ يَصيحُ: ﴿ شُكْرًا لِنَصائحِكَ، لَكِنْنِي طَوالَ حَياتِي أَدْخُلُ جُعْرِي وَأَخْرُجُ مِنْ أَيّام حَياتِي، جُعْرِي وَأَخْرُجُ مِنْ أَيّام حَياتِي،

فَكَيْفَ أَخْطِئٌ في اخْتِيارِ الطُّريقِ؟ ٥

وَاسْتَمَرُّ الفَأْرُ في الانْدِفاع إلى الدَّاخِل ِ، وَقَدْ أَصَرٌّ على رَأْيِهِ. وَأَخيرًا اخْتَنَقَ البَطَلُ، وَماتَ!

### يَسْخَرُ مِنْ نَفْسِهِ

كَانَ الجَاحِظُ، الكَاتِبُ العَرَبِيُّ الكَبِيرُ، الَّذِي يَعْتَبِرُهُ التَّارِيخُ مِنْ أَعْظَمِ الأَدَبَاءِ العَرَبِ، دَميمَ الوَجْهِ، لَكِنَّهُ كَانَ مَرِحًا، يَسْخَرُ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ.

قالَ: « ما أَخْجَلْتْني إلا امْرَأَةَ جَميلةً، جاءَتْ لي ذاتَ يَوْمٍ وَأَنا عَلَى بابِ داري، وَقَالَتْ: « أَنا في حاجَةٍ إليْكَ، وَأُرِيدُ أَنْ تَسيرَ مَعى.»

فَقُمْتُ مَعَهـا بِغَيـرِ تَرَدُّدٍ، وَمَشَيْنا إلى أَنْ أَتَتْ بِي إلى دُكَانِ صائغ. وَهُناكَ، قالَتِ المَرْأَةُ لِصاحِبِ الدُّكَانِ وهِي تُشيرُ نَحْوي:

« مِثْلُ هَذا... »

ثُمُّ تَرَكَتْني وَانْصَرَفَتْ.

وَمَلاَّتْنِي الدَّهْشَةُ لِتَصَرُّفِهِ الغَريبِ، فَسَأَلْتُ الصَّائِعُ أَنْ يُفَسَّرَ لِي مَعْنِى قَوْلِها، فَقالَ: ﴿ أَنَا آسِفُ لِما حَدَثَ، يَا سَيِّدِي؛ فَقَدْ جَاءِتْ لَى هَذِهِ السَّيِّدَةُ بِحَجَرٍ كَرِيمٍ مِنَ الياقوتِ الأَحْمَرِ الغالي، وَطَلَبَتْ

مِنِّي أَنْ أَنْقُشَ عَلَيْهِ صُورَةَ شَيْطانِ، فَقُلْتُ لَهِـا: ﴿ يَا سَيِّدَتِي... مَـا رَأَيْتُ الشَّيْطانَ!›› فَأَتَتْ بِكَ، وَكَانَ مَا سَمِعْتَ! »

### ما في قلوبهم

اِدَّعي رَجُلَّ أَنَّهُ مِنْ أُوْلِياءِ الله ِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: « ما هي كَرَاماتُك؟ »

أجابَ: ﴿ إِنِّي أَعْرِفُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ! ﴾ قالوا: ﴿ قُلْ مَاذَا تَعْرِفُ. ﴾ قالَ: ﴿ فِي قُلُوبِكُمْ كُلْكُمْ ٱنِّي كَذَّابَ! ﴾ قالوا: ﴿ صَدَقْتَ! ﴾

# ميعاد في البَصْرَةِ

يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ فَي بَغْدَادَ تَاجِرٌ مَعْرُوفٌ. وَذَاتَ يَوْمٍ ، أَرْسَلَ خَادِمَهُ إِلَى السَّوقِ لِيَشْتَرِي لَهُ طَعامًا ، لَكِنَّ الخادِمَ عادَ مُسْرِعًا وَهُوَ يَرْتَجِفُ ، وَقَالَ لِسَيِّدِهِ: ﴿ لَقَدْ صَدَمَنِي رَجُلٌ فِي السَّوقِ ، يا سَيِّدي ، وَرَأَيْتُهُ يَحْدُق وَعِنْدَمَا التَفَتُ لأرى مَنْ يَكُونُ ، قالَ لِي إِنَّهُ ﴿ المُوْتُ » ، وَرَأَيْتُهُ يَحْدُق إِلَى مُدينَة إِلَى مُهَدِّدًا ، فَأَرْجُو أَنْ تُعْطِينِي جَوادَكُ لأَذْهَبَ إلى مَدينَة البَصْرَة ، حتى لا يَلْحَقَنى المُوْتُ . ﴾

فَأَعْطَاهُ التَّاجِرُ جَوادَهُ، وامْتَطَاهُ الخادِمُ، وَمَضَى يُسَابِقُ الرَّيحَ.

أمَّا التَّاجِرُ، فَذَهَبَ إلى السَوقِ، ورَأَى « المَوْتَ » واقِفًا بَيْنَ النَّاسِ، فَتَقَدَّمَ إليْهِ وَقالَ:

﴿ لِمَاذَا هَدُّدْتُ خَادِمِي حَينَما رَأَيْتُهُ فِي الصَّبَاحِ ؟ ﴾

قَالَ المُوْتُ: ﴿ لَمْ تَكُنْ إِشَارَتِي لَهُ إِشَارَةَ تَهْدِيدٍ، وَإِنَّمَا كَانَتْ إِشَارَةَ دَهْشَةٍ، فَقَدْ أَدْهَشَنِي أَنْ رَأَيْتُهُ في بَغْدادَ، وَنَحْنُ اللَّيْلَةَ عَلى ميعادِ في البَصْرَةِ! ﴾

# الصَّبِيُّ وَالْحَاكِمُ الظَّالِمُ

في قَديم الزَّمانِ، تَوَلَّى حُكْمَ إِحْدى المُدُنِ حاكِمْ شَديدُ القَسْوَةِ، كَثْيِرُ الظُّلْمِ. أُرادَ يَوْماً أَنْ يَعْرِفَ رَأْيَ النَّاسِ فِيهِ، فَتَنَكَّر، وَنَزَلَ إلى الطُّرُقاتِ، فَقابَلَ أَحَدَ الفِتْيانِ، فاقْتَرَبَ مِنْهُ وَسَأَلَهُ:

« ما أخْبارُ حاكِمِكُمُ الجَديدُ؟ »

قَالَ الفَّتِي: ﴿ ظَالِمْ لَا يَعْرِفُ الرَّحْمَةَ. ﴾

قَالَ الحَاكِمُ: ﴿ كَيْفَ يَقْضِي أُوْقَاتِهِ؟ ﴾

قالَ الفَّتي: ﴿ يَسْجُنُ النَّاسَ، وَيُعاقِبُهُمْ عَلَى جَرائمَ لَمْ يَفْعَلُوها. ﴾

قَالَ الحَاكِمُ وَهُوَ يَبْتَسِمُ في غَيْظ: ﴿ أَتُعْرِفُني؟ ﴾

قالَ الفّتي: ﴿ لا. ﴾

قالَ الحاكِمُ: ﴿ أَنَا الحاكِمُ الجَديدُ! ﴾

فَلَمْ يَرْتَبِكِ الفَتِي أَوْ يَخَفْ، بَلْ قالَ لِلْحاكِمِ: « وَهَلْ تَعرِفُني أَنْتَ؟ »

قال الحاكم: « لا. »

قـالَ الفَتى: ﴿ أَنَا فَتَى مَشْهـورٌ فِي المَدينَةِ بِأَنَّنِي أَصـابُ بِالجُنونِ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ... وَأَوَّلُها الْيَومُ. ﴾

فَكَّرَ الحاكِمُ لَحَظاتٍ، وَقَدْ خَشِيَ أَنْ يُقـالَ إِنَّهُ عـاقَبَ صَبِيــا مَجْنونًا، فاسْتَأَنْفَ سَيْرَهُ دونَ أَنْ يَقولَ كَلِمَةً أخرى.

### حِكْمَةُ نَمْلةٍ

سَأَلَ سَيِّدُنا سُلَيْمانُ الحَكيم - عَلَيْهِ السَّلامُ - نَمْلَةً:

« كُم تَأْكُلينَ في السُّنَةِ؟ »

قالَتِ النَّمْلَةُ: ﴿ ثَلَاثَ حَبَّاتٍ. ﴾

وَأَخَذَ سُلَيْمَانُ الحَكيمُ النَّمْلَةَ وَ وَضَعَهَا في عُلْبَةٍ، وَ وَضَعَ لها ثَلاثَ حَبَاتِ.

ثُمَّ بَعْدَ سَنَةٍ، نَظَرَ إِلَيْهِا، فَوَجَدَها قَدْ أَكَلَتْ حَبَّةً وَنِصْفَ حَبَّةٍ،

فقال لها:

« لقد مَرَّتْ سَنَةً، وَلَمْ تَأْكُلي سِوى حَبَّةٍ وَنِصْفِ حَبَّةٍ فَقَطْ! »
 قالَتِ النَّمْلَةُ: « لَمَّا سَجَنْتَني وَأَنْتَ ابْنُ آدَمَ، خَشيتُ أَنْ تَنْساني،
 فأموتُ جوعًا؛ لِذَلِك وَقَرْتُ مِنْ قوتِ العامِ الماضي لِلْعامِ الحالي! »

### هَدِيَّةً لِلْحارِسَيْنِ

أراد رَجُلُ أَنْ يُقابِلَ أَحَدَ الْمُلُوكَ، لِيَطْلُبَ مِنْه إِعَانَةٌ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَطَالِبِ الحَياةِ. وَعِنْدَما ذَهَبَ إلى القَصْرِ، قالَ لَهُ الحارِسُ الأُوّلُ إِلَى مَطَالِبِ الحَياةِ. وَعِنْدَما ذَهَبَ إلى القَصْرِ، قالَ لَهُ الحارِسُ الأُوّلُ إِنّهُ إِذَا حَصَلَ مِنَ المَلِكَ على شَيْءٍ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

وَعِنْدَما قَابَلَ الحارِسَ الثَّاني، طَلَبَ مِنْهُ نِصْفَ ما سَيُعْطيهِ لَهُ المَلكُ.

وَلَمَّا وَصَلَ الرَّجُلُّ إِلَى الْمَلِك، حَيَّاهَ وَقَالَ:

« مَوْلايَ! لي عِنْدَكَ طلَب واحِد: أَنْ تُقَدَّمَ لي هَدِيَّةً، عَب ارَةً عَنْ
 مائة جَلْدَة عَلى ظَهْرِي! »

وَدَهِشَ الْمَلِكُ، لَكِنَّهُ عِنْدَما عَرَفَ الحَديثَ الَّذي دارَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالحَارِسَيْنِ ، ضَحِكَ كَثيراً.

وفى الحال، جَمَعَ الحارِسَيْنِ، وَ وَزَّعَ عَلَيْهِمَا هَدِيَّةَ الرَّجُلِ مُناصَفَةً كَما طَلَبًا!

### الأبناء والفطائر

كَانَ لِرَجُل ِ أُرْبَعَةُ أُولادٍ، جَمَعَهُمْ ذاتَ يَوْمٍ ، وَأَعْطَى كُلا مِنْهُمْ لَمُ مِنْهُمْ لَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَقَالَ:

« أريدُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ مِنْكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إلى مَكانٍ بَعيدٍ لا يَراهُ فيه أَحَدٌ، وَيَأْكُلَ هَذِهِ الفَطيرَةَ، ثُمَّ يَعودَ إليَّ. »

ذَهَبَ الأولادُ الأربَعَةُ بَعيلَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَاخْتَفُوا بَعْضَ الوَقْتِ، ثُمَّ عادوا إلى أبيهِمْ، فَوَجَدَ ثَلاثَةً فَقَطْ قَدْ أَكُلَ كُلُّ مِنْهُمُ الوَقْتِ، ثُمَّ عادوا إلى أبيهِمْ، فَوَجَدَ ثَلاثَةً فَقَطْ قَدْ أَكُلَ كُلُّ مِنْهُمُ فَطَيرَتَهُ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ، فَسَأَلَ الرَّابِعَ:

« لِماذا لَمْ تَأْكُلْ فَطيرَتَكَ مِثْلَ إِخْوَتِكَ؟ »

قالَ الوَلَدُ: ﴿ بَحَثْتُ عَنْ مَكَانِ آكُلُ فيهِ الفَطيرَةَ وَلا يَراني أَحَدُ، فَلَمْ أَجِدْ؛ فَفي كلِّ مَكَانٍ وَجَدْتُ الله يَراني. »

### المُنَجِّمُ وَالطَّفْلُ

دَخَلَ أَحَدُ الْمَنجَّمينَ عَلَى حاكِم ، فَوَجَدَ مَجْلِسَهُ مُزْدَحِماً بِرِجالِ الدَّوْلَةِ وَأَمَرائِها. ورَأَى طِفْلاً صَغيراً يَلْعَبُ أَمامَ المَلِكِ، فَأَرادَ الْمُنجَّمُ أَنْ

يَتَقَرَّبَ إلى الحاكِمِ ، فَقالَ لَهُ:

" إِنَّ ابنك هَذَا، يَا مَوْلايَّ، نَجْمُهُ نَجْمُ سَعْدٍ. وَصاحِبُ هَذَا النَّجْمِ لَهُ شَاْنٌ عَظِيمٌ، وَتُشْيَرُ مَلامحُ وَجْهِهِ إِلَى أَنَّهُ سَيقُودُ الجُيوشَ مِنْ نَصْرٍ إِلَى نَصْرٍ، وَتَخْضَعُ لَهُ مُلوكُ الدُّولِ المُجاوِرةِ، وَسَوْفَ يَتَزَوَّجُ أُميرةً عَظيمةً، يُنْجِبُ مِنْها عَشَرَةَ أُولادٍ، يُصْبِحونَ قُوّادًا عِظامًا. »

سَكَتَ الحاكِمُ قَليلاً، وَظَنَّ المُنجَّمُ أَنَّهُ يُفُكِّرُ في مُكافأةٍ لَهُ، وَلَكِنَّهُ قُوجِئ بِالحاكِم ِيقولُ لَهُ:

 « هَذَا الطَّقْلُ الَّذِي يَلْعَبُ أَمَامَك لِيسَ وَلَدًا... إِنَّه بِنْتً! »
 عِنْدَئَذِ اصْفَرَّ وَجْهُ المُنَجِّمِ مِنَ الخَجَلِ .

### بائعُ الوَهْمِ

ذَهَبَ أَحَدُ الشُّعَراءِ إلى حاكِم، وأَلقى بَيْنَ يَدَيْهِ قَصيدَةً نَسَبَ فيها إلى الحاكِم مِنَ الصِّفاتِ ما لا يَجْتَمعُ في بَشَرٍ.

وَتَظاهَرَ الحاكِمُ بِالسُّرورِ، ثُمَّ قـالَ لأمينِ الخِزانَةِ: « إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَشَرَةَ آلافِ دينارٍ. » فَكادَ الشَّاعِرُ يَطِيرُ مِنَ الفَرَحِ.

فَقالَ الحاكِمُ: « بَلْ يَسْتَحِقُّ عِشْرِينَ أَلفًا!» فَهَتَفَ الشَّاعِرُ بِالشُّكْرِ والثَّناءِ، فقال الحاكِمُ: « بَلْ يَسْتَحِقُّ أَرْبَعِينَ أَلفًا! »

فَكَادَ الشَّاعِرُ يُصابُ بِالجُنونِ.

عِنْدَتُذٍ هَمَسَ أمينُ الخِزانَةِ في أَذُنِ الحاكِمِ قائلاً:

« هذا كَثيرُ جِدًا، يا مولايَ... كَانْ يَكْفيهِ مِثَةُ دينارٍ! »

هَمَسَ الحاكِمُ في أَذُنِ الأمينِ: « وَهَلْ طَلَبْتُ مِنْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيئًا؟ هَذا رَجُلِّ بالغَ في القَوْلِ لِيَمْدَحَنا، فَبالَغْنا في الأرْقامِ لِنُندْخِلَ السُّرورَ عَلَى قَلْبِهِ. »

### جَرْعَةُ ماء

جَلَسَ أَحَدُ العُلماءِ الصَّالِحِينَ في مَجْلِسِ الخَليفَةِ هارونَ الرَّشيدِ، وَفي أَثْناءِ الجَلْسَةِ، أَحَسَّ الرَّشيدُ بِالعَطَشِ، فَجاءوا لَهُ بِكوبِ ماء، فقالَ العالِمُ:

« يا أمير المؤمنين ، إذا منعوا عَنْكُمْ هَذِهِ الجَرْعَة مِنَ الماءِ، فَبِكَمْ لَشْتَرِيها ؟ »

أجابَ الرَّشيدُ: « بِنِصْفِ مَمْلكَتي. » قالَ العالِمُ: « إِشْرَبْ هَنَّاكَ اللهُ ُ. »

وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ الرَّشيدُ، سَأَلَهُ العالِمُ: ٥ وإذا مَنَعَكَ مَرَضٌ مِنْ تَناوُلِ جَرْعَةِ الماءِ، فَبِكَمْ تَشْتَري الشُفاءَ؟ » صوفًا جَيْدًا. ٥

#### اختبار

كَانَ لأَحَدِ الحُكَّامِ ثَلاثَةُ أَوْلادٍ، فَجَمَعَهُمْ يَوْمًا لِيَخْتَارَ أَحَدَهُمْ وَلِيا لَعَهْدِهِ، فَسَأَلَ كُلا مِنْهُمْ: ﴿ مَا أَحَبُ الحَيَوانَاتِ إِلَيْكَ؟ وَلِمَاذَا تُحبُّهُ؟ ﴾

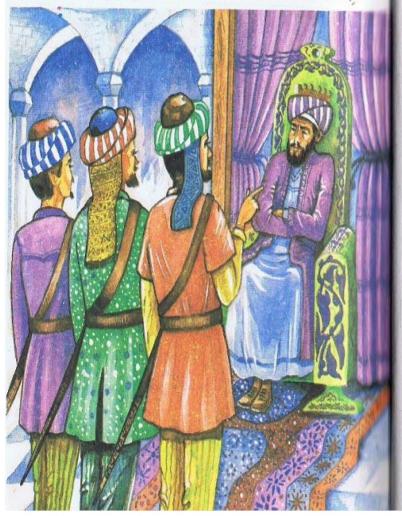

أجاب الرَّشيدُ: « بِمُلْكَى كُلَّهِ. »

قَالَ الْعَالِمُ الصَّالِحُ: ﴿ إِنَّ مُلْكًا لَا يُسَاوِي جَرْعَةَ مَاءٍ، جَدَيْرٌ بِأَلَا بَتْرِافَتَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا يَطْمَعَ فِيهُ إِنْسَانٌ. ﴾ فَدَمِعَتْ عَينا الرَّشيدِ تَأْثُواً.

### المزارع الحكيم

ذَهَبَ ابْنُ أَحَدِ المُزارِعِينَ الحُكَماءِ إلى أبيه ذاتَ صَباحٍ ، وَقالَ لَهُ: « الشَّاةُ البُنَّيَّةُ اللَّونِ قَدْ وَلَدَتْ حَمَلَيْنِ . »

أَجَابَهُ أَبُوهُ: « هذا أُمْرٌ طَيِّبٌ. إِنَّ هَذِهِ الشَّاةَ هِيَ أَكْثَرُ شِياهي ناجًا. »

قَالَ الإِبْنُ: ﴿ وَلَكِنْ، يَا أَبِي، أَحَدُ الحَمَلَيْنِ قَدْ مَاتَ! ﴾ أجابَ الوَالِدُ: ﴿ لَا بَأْسَ يَا بُنِّيَّ، فَهَذَا يُعطي لِلآخَرِ قُرْصَةً أَفْضَلَ لِلنُّمُوِّ. ﴾

قال الوَلَدُ: ﴿ وَلَكِنَّ الثَّانِي مَاتَ بَعْدَهُ أَيْضًا! ﴾

أَجابَهُ الأُبُ: « إِذَا سَيكُونُ في اسْتِطاعَةِ الشَّاةِ أَنْ تَسْمَنَ، وَتُعْطينا كَثِيرًا مِنَ اللَّبنِ . »

قَالَ الْوَلَدُ: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّاةَ مَاتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، يَا أَبِي! ﴾

أجابَهُ الأبِّ: ﴿ لَقَدْ كَانَتْ شَاةً مُتْعَبَةً، لا تُدِرُّ لَبَنَّا، وَلَكِنَّها تُعطى

أجابَ الأُوَّلُ: « أَحِبُّ الكَلْبَ؛ لأَنَّهُ عِنْدما يَراني يَقْتَرِبُ مِنِّي، وَيَهُرُّ ذَيْلَهُ فَرِحًا بِلقائي. »

أجابَ الثَّاني: ﴿ أُحِبُّ القِرْدَ، لأِنَّهُ يَلْعَبُ وَيَنْطُّ فَيُسَلِّيني. ﴾

أجابَ الثَّالِثُ: ﴿ أَحِبُّ الجَمَلَ، لأَنَّ فيهِ صَبْرًا وَقَناعَةً وَقُدْرَةً عَلى لَعَمَل . ﴾

قالَ الحاكِمُ في نَفْسِهِ: ﴿ إِذَا حَكَمَ الأُوَّلُ، فَسَيَجْمَعُ حَوْلَهُ حَاشِيَةً تَتَمَلَّقُهُ، يَسْمَعُ مِنْها ما يُرْضِيهِ، فَتُبْعِدُهُ عَن ِالحَقِّ.

« وَإِذَا حَكَمَ الثَّاني، فَسَيَجْمَعُ حَوْلَةُ الْمَهَرِّجِينَ يُضَيِّعُونَ وَقْتَهُ، فَلا يَقُومُ بِعَمَل عَظيم .

ُ ﴿ وَإِذَا حَكَمَ الثَّالِثُ، فَسَيَخْتَارُ أَعْوَانَهُ مِنْ أَصْحَابِ المُقْدِرَةِ وَالصَّبْرِ وَالعَمَلِ. »

وجَعَلَةُ وَلِيا لَعَهْدِهِ.

### قارئُ المُسْتَقْبَلِ

بِجِوارٍ قُرْيَةٍ صَغْمَهُ وَ جَلَسَ قَارِئُ الْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ مَدْخَلِ السَّوقِ، يَنْظُرُ فِي أَكُفُ النَّاسِ، وَيُقَلِّبُ فِي الرَّمْلِ أَمَّامَهُ، ثُمَّ يَحْكَيٰ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ لِكُلِّ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَتْعَابَهُ. المُسْتَقْبَلِ لِكُلِّ مَنْ يَدْفَعُ لَهُ أَتْعَابَهُ.

وَفَجَّاٰةً جاءً مِنْ ناحِيَةِ القَرْيَةِ صَبِيٌّ يَجْرِي، وَصاحَ بِهِ:

« لَقَدْ حَطَّمَ اللَّصوصُ بابَ بَيْتِكَ، وَسَرَقوا مِنْهُ كُلَّ ما وَصَلَتْ اللَّهِ أَيْدِيهِمْ. »

وَفِي الحالِ، هَبُّ العَرَّافُ واقِفًا عَلَى قَدَمَيْهِ، وَانْطَلَقَ يَجْرِي نَحْوَ القَرْيَةِ، وَهُوْ يَصْرُخُ وُيَلْعَنُ اللَّصوصَ الَّذِينَ انْعَدَمَتْ ضَمائرُهُمْ.

وَلَمْ يَحْزَنْ رُوَّادُ السُّوقِ كَثيرًا لِما حَدَثَ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ:

« يَزْعُمُ صاحِبُنا أَنَّه قادِر على مَعْرِفَة ما سَوْفَ يَحْدُثُ لِلآخَرِينَ، لَكِنْ يَظْهُرُ أَنَّهُ لا يَسْتَطْيعُ مَعْرِفَةَ ما يَنْتَظِرُهُ هُوَ نَفْسَهُ في المُسْتَقْبَلِ لِكِنْ يَظْهُرُهُ هُوَ نَفْسَهُ في المُسْتَقْبَلِ لِللَّهَ يَعْدِب! »

# الحِصانُ الكَريمُ

أرادَ أَحَدُ الفِرسانِ أَنْ يُرْسِلَ هَدِيَّةً غَالِيَةَ الثَّمَنِ إلى صَديقِ لَهُ، فَكَأَفَ تابِعَهُ الخاصَّ بِأَنْ يَرْكَبَ حِصانَهُ، وَيَذْهَبَ لِتَسْليمِ الهَدِيَّةِ.

وَلَمًا عادَ التَّابِعُ، قالَ لِسَيِّدِهِ: « سَيَّدي الفارسُ، إذا كَلَّفْتني مَرَّةً أخرى بِأداءِ أَيَّةِ مُهِمَّةٍ وَأَنا أَرْكَبُ حِصانَكَ، فَأَرْجو أَنْ تُسَلِّمَني مَعَ الحِصانِ كيسَ نُقودِكَ! »

ظَهَرَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى الفارِسِ، وَسَأَلَ تَابِعَهُ: « لِماذا تَطْلُبُ هذا الطَّلَبَ الغَريبَ؟ »

أجابَ التَّابِعُ: ﴿ عِنْدَمَا أَكُونُ رَاكِبًا حِصَانَكَ، وَيَتَقَدُّمُ نَحْوي فَقيرٌ

يَطْلُبُ إِحْسَانًا، يَقِفُ الحِصَانُ، وَلا يَتَحَرَّكُ إِلا إِذَا أَعْطَيْتُ الفَقْسِرَ شَيْئًا. لَقَدْ تَعَوَّدَ الحِصَانُ الْكَرَمَ مِنْكَ، يَا سَيِّدي، وَلا بُدَّ لِمَنْ يَرْكَبُ حِصَانَكَ، أَنْ يَكُونَ فِي مِثْلِ كَرَمِكَ. »

### قرْنُ الماعِزة

خَرَجَ الرَّاعِي الصَّغيرُ مَعَ قَطيعِ المَّعْزِ لِيَرْعاهُ، فَشَرَدَتْ ماعِزَةٌ عَنِ القَطيعِ ، فَأَخَذَ الرَّاعِي يُناديها، لَكِنَّ الماعِزَةَ الشَّارِدَةَ لَمْ تَرْجعْ.

اغْتىاظَ الرَّاعي وَرَمَاها بِحَجَرٍ، فَكَسَرَ قُرْنَهَا. عِنْدَئذِ خَافَ مِنْ عِقْابِ صَاحِبِ القَطيعِ، فَأَخَذَ يَرْجُو المَاعِزَةَ أَلَا تُخْبِرَ سَيِّدَهُ بِذَلِكَ، فَأَجَابَتْهُ المَاعِزَةُ:

« أَيُهِا الأَحْمَقُ.. إِنْ سَكَتُّ أَنا، تَكَلَّمَ القَرْنُ. فَلا تُحاوِلْ أَنْ تُخْفِيَ ما لا يُمكِنُ إخفاؤهُ! »

### السّيقانُ والقَرْنان

شَعَرَ غَزالٌ بِالعَطَشِ، فَذَهَبَ إلى شاطِئ نَهْرٍ لِيَشْرَبَ.

رَأَى الغَزالُ خَيـالَهُ في الماءِ، فَأَعْجِبَ إعْجابًا شَديدًا بِطولِ قَرْنَيْهِ، وَبِالفُروعِ الرَّشيقَةِ الَّتِي يَتَفَرَّعُ إليْها القَرْنانِ.

لَكِنَّهُ عِنْدَمَا شَاهَدَ سِيقَانَهُ، لَمْ يُعجِبُهُ أَنَّهَا رَفِيعَةٌ وَهَزِيلَةً.



وَبَيْنَمَا الغَرَالُ يَتَأَمَّلُ نَفْسَهُ، تَنَبَّهُ فَجْأَةٌ إلى أَسَدٍ يَقْتُرِبُ مِنْهُ وَيَسْتَعِدُ للانْقِضَاضِ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعَ بِالفِرارِ. وَكَانَ يَجْري بِأَقْصَ سُرْعَتِهِ، حَتَى اللانْقِضَاضِ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعَ بِالفِرارِ. وَكَانَ يَجْري بِأَقْصَ سُرْعَتِهِ، حَتَى اللهُ سَدِ.

وَفَكُّرَ الغَزَالُ فِي أَنْ يَخْتَفِي عَنْ عَيْنَي الأُسَدِ، فَاتَجَهَ إِلَى غَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَدَخَلَ بَيْنَ أَشْجارِها الْمُتَشَابِكَةِ. وَإِذَا بِقَرْنَيْهِ الكَبيرَيْنِ الْمُتَشَعِّبَيْنِ مِنْ الْمُسْجارِ، فَأَخَذَ يُحاوِلُ تَخْليصَ نَفْسِهِ، لَمُنْتُكِكَانٍ فِي غُصونِ بَعْضِ الأُسْجارِ، فَأَخَذَ يُحاوِلُ تَخْليصَ نَفْسِهِ، لَكُنّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ، حَتّى أَدْرَكُهُ الأُسَدُ وَأَمْسَكَ بِهِ.

قالَ الغَزالُ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ فَقَدَ الأَمَلَ في الحَياةِ:

« يَا لَى مِنْ غَبِيٍّ... إِحْتَقَرْتُ هَذِهِ السَّيقَانِ الَّتِي كِدْتُ أَنْجُو بِهَا، وَفَرِحْتُ بِهَدَيْنِ القَرْنَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا سَبَبًا في وقوعي فَريسَةً لِلأُسَدِ! ٥ واحِدَةً يَقُولُ لَها: « أَهْلاً بِكِ، يا حَبِيبَتي ... طالما تَمَنَّيْتُ أَنْ أَلْقاكَ وَالْحَالَةِ وَجَمالكِ. » ثُمَّ يَذْبَحُها.

وَظَلَّ هَكَذَا إِلَى أَنِ اصْطَادَ عُصْفُورَةً سَمِينَةً، فَأَخَذَ يُكَرِّرُ عَلَيْهِا كَلِمَاتِهِ الْمَذْكُورَةَ، وَهِيَ تَسْتَعْطِفُهُ.

وَحَدَثَ أَنْ بُلْبُلاً نَوْلَ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ، وَ وَقَفَ عَلَى شَجَرَةٍ قَريبَةٍ، وَ وَقَفَ عَلَى شَجَرَةٍ قَريبَةٍ، وَرَأَى الصَّيَادَ يُكَلِّمُ العُصْفُورَةَ، فَقال البُلْبُلُ لَها:

لا تَخافي مِنَ الرَّجُلِ ... ألا تَسْمَعينَ كَلِماتِهِ العَذْبَةَ، اللَّتِي تَدُلُّ
 عَلَى الرَّفْقِ وَالرَّحْمَةِ؟ »

أَجابَتُهُ المِسْكينَةِ: ﴿ أَسْكُتْ يَا هَذَا.. لَقَدْ فَتَحْتَ أَذُنَيْكَ لِكَلِماتِهِ، وَأَغْمَضْتَ عَيْنَيْكَ عَنْ أَفْعالِهِ! ﴾

# يَوْمُ النَّوْرِ الأَبْيَضِ

كَانَ فِي إِحْدَى الغاباتِ ثَلاثَةُ ثيرانَ: ثَوْرُ أَثِيَضُ، وَثُوْرٌ أَسْوَدُ، وَثُوْرٌ أَسْوَدُ، وَثُوْرٌ أَحْمَرُ. وَكَانَتْ ثيرانًا مُتَّحِدَةً مُتَآلِفَةً لا تَفْتَرَقُ.

وَكَانَ فِي الغَابَةِ أَسَدَّ يَطْمَعُ فِي أَنْ يَفْتُرِسَ ثَوْرًا مِنَ الثَّيرانِ الثَّلاثَةِ، لكِنَّهُ كَانَ لا يَقْدِرُ لاتِّحادِها وتألفِها. وَذاتَ يَوْمٍ، ذَهَبَ إلى الثَّوْرَيْنِ الأُسُودِ وَالأَحْمَرِ، وَقالَ لَهُما:

﴿ إِنَّنَا فِي هَذِهِ الغَابَةِ مُعَرَّضُونَ لِخَطَرِ الصَّيَّادِينَ بِسَبِّ الثَّوْرِ

### كَيْفَ نَتَصالحُ

عَـاشَ ثُعْبَـانٌ في جُحْرٍ بِجِوارٍ كَـوخِ فَلاحٍ . وَذَاتَ يَوْمٍ ، لَدَغَ طِفْلاً لِصـَـاحِبِ الكوخِ لَدُّغَةً مـَـاتَ مِنْهـَـا، فَحَزِنَ أَبُواهُ عَلَيْهِ حُزْنَا شَديدًا، وَأَقْسَمَ الأَبُ أَنْ يَقْتُلَ الثُّعبانَ.

وَفَى اليَومِ التّالِي، خَرَجَ النُّعبانُ مِنْ جُحْرِهِ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ فَأَسَهُ وَضَرَبَهُ، لَكِنَّ الضَّرْبَةَ لَمْ تُصِبْ الرَّأْسَ، وَأُصــَابَتْ طَرَفَ الذَّيْلِ، يَقَطَعَتْهُ.

خاف صاحب الكوخ أَنْ يَلْدَعَهُ الثَّهْبانُ كَما لَدَعَ ابْنَهُ، فَحاوَلَ أَنْ يَعْقِدَ مَعَهُ صَلْحًا، فَأَخَذَ خُبْرًا وَمِلْحًا، وَ وَضَعَهُم الدَعَ ابْنَهُ، فَحاوَلَ أَنْ يَعْقِدَ مَعَهُ صُلْحًا، فَأَخِدَ خُبْرًا وَمِلْحًا، وَ وَضَعَهُم العَيْدَ جُحْرِهِ، فَقَالَ لَهُ الثُّعْبانُ: ﴿ كَيْفَ نَتَصَالَحُ وَهذا أَثُرُ فَأُسِكَ ؟ لا يُمكنُ أَنْ يَقُومَ بَيْنَنا سَلامٌ، فَكِلانا يَخافُ مِنْ صاحِبِهِ: أَنَا إِذَا رَأَيْتُكَ تَذَكَّرْتُ مَوْتَ ابْنِكَ. ﴾ قطع ذَيْلي، وَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَني تَذَكَّرْتَ مَوْتَ ابْنِكَ. ﴾

### كَلِماتُ الصَّيَّادِ

إعْتَادَ صَيَّادٌ أَنْ يَنْصِبَ الشِّباكَ لِصَيْدِ العَصافير، وَكُلُّما اصْطادَ

الأَبْيُضِ؛ لأِنْ بَياضَةً يَدُلُّ عَلَى وُجودِنا، وَيَكْشِفُ عَنْ مَكَانِنا، فَلَوْ آذِنْتُما لي في أَكْلِهِ اسْتَرَحْنا وَسَلِمْنا مِنَ الخَطَرِ. »

وَأَذِنَا لَهُ فِي أَكْلِهِ !

وَبَعْدَ بِضْعَةِ أَيَّامٍ ، جاءَ إلى الثُّورِ الأحْمَرِ ، وَقَالَ لَهُ:

﴿ إِنَّ لَوْنِي مِثْلُ لَوْنِكَ، فَدَعْنِي آكُلُ الثَّوْرَ الْأَسْوَدَ؛ لِتُصْبِحَ الغابَةُ
 لنا بلا شَرِيكِ! ﴾

وَأَذِنَ لَهُ فِي أَكْلِهِ!

وَلَمَّا صَارَ الثَّوْرُ الأَحْمَرُ وَحيدًا، جاءَهُ الأَسَدُ مُكَشَّرًا عَنْ أَنْسَابِهِ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ بِي شَوْقًا إِلَى لَحْمِكَ الشَّهِيُّ! »

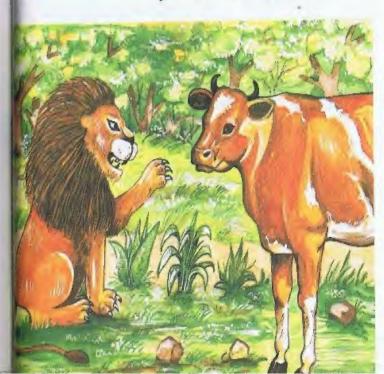

قالَ النُّوْرُ الأَحْمَرُ: « لَوْ لَمْ أَسْمَحْ لَكَ بِأَكُلِ صَاحِبَيَّ قَبْلَي لَمَا طَعْتَ فِي أَكُلِ الثَّوْرِ طَمعْتَ فِي أَكُلِ الثَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ . »

#### إخْتِيارُ الحَطاب

خَرَجَ حَطَابٌ ذاتَ صَباحٍ ، كَعادَتِهِ اللهِ عَلَمَ مَعَادَتِهِ اللهِ عَلَمَ مَعَادَتِهِ اللهِ عَلَمَ مَعَ مَرْمَةَ حَطَبٍ يَسِيعُها في المُدينَة.

وَكَانَ الحَطَّابُ ساخِطاً عَلَى حَياتِهِ، وازْدادَ سُخْطُهُ وَضيقهٔ عَنْدما حاولَ أَنْ يَحْمِلُ حُزْمَةَ الحَطَبِ، فَوَجَدَها ثَقيلَةً لا يَحْمِلُ حُزْمَةَ الحَطَبِ، فَوَجَدَها ثَقيلةً لا يَقُوى عَلَى حَمْلِها؛ فصاح في مَرارَة والم:

﴿ أَبُّهَا المُوْتُ، أَيْنَ أَنْتَ؟ ﴾

وَفِي الحالِ، ظَهَرَ لَهُ شَبَحٌ مُخيف، وَقَالَ لَهُ: « شُبِيك لَبِيك.. ماذا تَطْلُبُ؟ »

عِنْدَئَذُ أَفَاقَ الحَطَابُ مِنْ غَضَيِهِ وَيَأْسِهِ، وَتَعَلَّقَتْ نَفْسُهُ بِالحَيَاةِ، فَقَالَ لِلشَّبَحِ: ﴿ شُكْرًا لِلَهِ .. أَرْجُوكَ أَنْ تُعَينَني عَلَى حَمْلِ هَذِهِ الحُرْمَةِ ! ﴾



#### قَالَ التَّاجِرُ: « قُمْ فَاغْرِفْ. »

قَالَ الطُّفَيْلِيُّ: ﴿ أُخْشَى أَنْ يَنْقَلِبَ الطُّعَامُ عَلَى ثِيابِي! ﴾ فَعَرَفَ لِنَاجِرُ.

قَالَ التَّاجِرُ: ﴿ قُمْ الآنَ فَكُلُّ! ﴾

قَالَ الرَّجُلُ الطُّفَيْلِيُّ الكَسْلانُ: ﴿ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَحَيْتُ وَحَجِلْتُ مِنْ كُثْرَةِ اعْتِذَارِي عَنْ مُساعَدَتِك. ﴾

وَتَقَدُّمَ إلى الطُّعامِ ، فَقامَ فيهِ مَقامَ رَجُلُيْن ِ.

### بُهْلُولٌ يَصْعَدُ الشَّجَرَةَ

نَحْكي الْعَرَبُ عَنْ فَتَى اتَّهَموهُ بِالغَفْلَةِ، فَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ الْهُلُولِ » ( أي المُهَرِّجِ .)

مَرَّ بُهْلُولٌ ذَاتَ مَرَّةِ بِعَشَرَة رِجِـالٍ، يَجْلِسـونَ عِنْدَ جِذْعِ شَجَرَةٍ البَيَّةِ، فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض : ٥ تَعالَوْا نَسْخَرُ مِنْ بُهْلُولِ. »

نَادُوا البُهْلُولَ، وَقَــَالُوا لَهُ: « يَا بُهْلُولُ، إِذَا صَعِدْتَ إِلَى قِمَّةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، سَنَّعْطِيكَ عَشَرَةَ دَراهِمَ. »

هَالَ بُهْلُولٌ: « وافَقْتُ عَلَى شَرْطِكُمْ، وَأَعْطُونِي الدَّراهِمِ. »

وَأَعْطُوهُ الدُّراهِمَ العَشْرَ، فَوَضَعَها في كيس ِنُقودِهِ، ثُمُّ التَفَتَ

### خَجِلَ مِنَ اعْتِذَارِهِ

تَحْكي العَرَبُ عَنْ رَجُلٍ مَشْهِ ور عَنْهُ الكَسَلُ وَالتَّطَفُّلُ، خَرَجَ مُسافِرًا ذَاتَ يَوْمٍ، في صُحْبَةِ تاجِرٍ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ عَن ِالرَّجُلِ كَسَلَهُ وَتَطَفُّلُهُ.

كَانِا يُسافِرانِ عَلَى جَمَلِ التَّاجِرِ: يَنْزِلانِ وَيُقَيِمانِ، ثُمَّ يَرْكَبانِ وَيَقيمانِ، ثُمَّ يَرْكَبانِ وَيَوْجَلانِ، وَالتَّاجِرُ في كُلِّ يَوْمَ يُحْضِرُ الطَّعَامَ وَيُجَهَّزُهُ، وَالرَّجُلُ لا يَفْعَلُ شَيْئًا.

ذاتَ يَوْمِ قَالَ التَّاجِرُ لِلرَّجُلِ : ﴿ اِمْضِ فَاشْتَرِ لَنَا لَحْمًا. ﴾

قال الرَّجُلُ: « وَاللَّهِ لا أَعْرِفُ كَيْفَ أَخْتَارُ أَفْضَلَ قِطَعِ اللَّحْمِ ِ. » فَمَضَى التَّاجِرُ، وَاشْتَرَى اللَّحْمَ.

قَالَ التَّاجِرُ: ﴿ قُمْ فَاطْبُخْ. ۗ

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ لَا أَحْسِنُ الطَّبْخَ. ﴾ فَطَبَخَ التَّاجِرُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : ﴿ فَكُمْ فَالْ لِلرَّجُلِ : ﴿ فَمُ فَاثْرُدُ ﴾ (أي اعْمِلْ لنا تَريدًا، أي فَتَّةً ﴾

قَالَ الرَّجُلُّ: ﴿ أَنَا وَاللَّهِ كَسَّلانٌ. ﴾ فَتَرَدَ التَّاجِرُ.

إِلَيْهِمْ قَائِلاً: ﴿ هَاتُوا سُلُّمَا أَصْعَدُ بِهِ فَوْقَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ العَالِيَةِ. ﴾

مَلاَّتُهُمُّ الدَّهْشَةُ فَقَـالُوا: ﴿ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي شُرُوطِنِا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

قَالَ بُهْلُولٌ: ﴿ وَشُرُوطُكُمْ لَمْ تَمُنَّعْنِي مِنْهُ. ﴾

وَانْصَرَفَ بِالدُّراهِمَ، وَهُوَ يَضْحَكُ ساخِرًا مِمَّنْ أُرادوا السُّخْرِيَةَ مِنْهُ.

#### يُسَمُّونَهُ العُرْيانَ

كَانَ امْمُ أُميرِ الْكُوفَةِ ٥ العُرْيَانَ بْنَ الْهَيْشُمِ ٥ فَأَدْخَلُوا أَمَامَهُ شَيْخًا مَشْهُورًا عَنْهُ التَّطَفُّلُ، وَدَسُّ أَنْفَهُ فيما لا يَعْنِيهِ، فَقَالَ لَهُ الأُميرُ:

« يَا عَدُوٌّ اللهِ، تَتَطَفَّلُ وَأَنْتَ شَيْخٌ ؟ »

قَـالَ الشُّيْخُ: ٥ هذا كَذِبِّ قـالوهُ عَنَّى، مِثْلُ الكَذِبِ الَّذِي قـالوهُ عَلَى الأمير أعَزُّهُ اللَّهُ . ١

عِنْدَتُذِ اعْتَدَلَ الْأُميرُ في جِلْسَتِهِ، وَقَالَ غَاضِياً: ﴿ وَمَا الَّذِي قَالُوهُ

قَالَ الشَّيْخُ: ﴿ يُسَمُّونَكَ ﴿ الْعُرْيَانَ ››، وَأَنْتَ صَاحِبُ عِشْرِينَ ثَوْبًا وجبة ا ٥

فَضَحكَ الأميرُ، وَأَطْلَقَ سَواحَ الشَّيْخِ.

# هِبَةً مِنَ الله

مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ، وُلِدَ لأِحَدِ أَمَراءِ مَدينَةِ الكوفَة بِنْتُ، وَكَانَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يُولَدُ لَهُ صَبِيٌّ، فَأَحَسُّ بِالأسي، وَامْتَنَعَ عَنِ الطُّعامِ.

وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَتَى مَشْهِ ورْ عَنْهُ الغَفْلَةُ، حَتَّى جَعَلَهُ النَّاسُ مَوْضعَ سُخْرِيَتِهِمْ، وَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمَ " البُهْلول. "

قالَ بُهْلُولَ لِلأَمير: « ما هَذَا الحُزْنُ؟



أَنْ يُعْطِيَكَ مَكَانَها ابْنَا مِثْلي، يَسْخُرُ مِنْهُ النَّاسُ؟ ٥

وَما إِنْ سَمِعَ الْأَمِيرُ هَذَا الكَلامَ، حَتَّى ضَحِكَ، وَرَضِي بِما أَعْطاهُ

#### مَنْ هُوَ الْمَجْنُونُ؟

حَكَى الكَاتِبُ العَرِبِيُّ ﴿ ابْنُ الجَوْزِيِّ »، في كِتابِهِ المَشْهورِ ﴿ الْأَذْكِياءِ »، أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ مَجْنُونَ، فَصَاحَ بِهِ سَاخِراً: ﴿ يَا مَجْنُونُ ! ﴾ ﴿ يَا مَجْنُونُ ! ﴾

نَظَرَ إِلَيْهِ المَجْنُونُ وَقَالَ مُتَسَائِلاً: ﴿ وَهَلْ أَنْتَ الْعَاقِلُ؟ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ نَعَمْ. ﴾

أَجَابَهُ المَجْنُونُ: ﴿ لَا، بَلْ نَحْنُ مُتَسَاوِيانِ؛ لَكِنَّ جُنُونِي مَكْشُوكُ، وَجُنُّونُكَ مَسْتُورٌ. ﴾

قالَ الرَّجُلُ: ﴿ هَذَا قَوْلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسيرٍ. ١

قالَ المَجنونُ: ﴿ أَنَا أُسِيرُ مُمَزَّقَ الثِّيابِ، أَضْرِبُ النَّاسَ بِالطُوبِ. وَأَنْتَ تَتَمَسَّكُ بِالبَقَاءِ في دَارٍ لا بَقَاءَ لَهَا، وَنَبْني لِنَفْسِكَ الأَمالَ وَالأَحْلامَ في حين أَن حَياتَكَ لَيْسَتْ بِيَدِكَ، وَتَعصى الله واللَّ وتُطيعُ الشَّيْطانَ عَدُوكَ. ﴾

### أيَّامُ السَّعادَةِ

يُعْتَبُرُ الخَليسِفَةُ الأَمَوِيُّ ﴿ عَبْدُ الرَّحْمنِ النَّاصِرِ ﴾ مِنْ أَقْوى مَنْ حَمْوا الإمْبِراطوريَّةَ الإسلامِيَّةَ في الأَنْدَلُسِ.

وَقَدْ امْتَدَّ حُكْمُهُ ٤٩ سَنَةً، مِنْ عام ٩١٢ إلى عام ٩٦١م. وكانَ لهُ أَقُوى جَيْشٍ، وَأَقُوى أَسْطُولٍ بَحَرِيٍّ في ذَلِكَ الزَّمَنِ. وكسانَ حَكيمًا شُجاعًا غَنِيا، فَرَضَ هَيْبَتُهُ عَلَى إسْبانيا وَشَمَالِ إِفْرِيقْيا، واحْتَرَمَهُ كُلُّ حُكّامِ العالم.

لَكِنْ عِنْدَمَا فَتَحُوا وَصِيَّتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَجَدُوهُ قَدْ كَتَبَ فيها بِخَطَّ الْكِنْ عِنْدَمَا فَتَحُوا وَصِيَّتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَجَدُوهُ قَدْ كَتَبَ فيها بِخَطَّ الْدِينَ عَنْدَ اللَّيَامَ الَّتِي نَمَتَّعْتُ اللَّيَامَ اللَّتِي نَمَتَّعْتُ اللَّيَامَ اللَّي نَمَتَّعْتُ اللَّيْءَ اللَّي اللَّعَادَةِ الحقيقِيَّةِ، فَوَجَدْتُها لا تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَومًا! »

# عَروسٌ مِثْلُ النَّرْجِسِ

حَكَى أَبُو الْفَرَجِ الجَوْزِيِّ، العالِمُ وَالأَديبُ العَرَبِيُّ، الَّذي عاشَ

مُنْذُ حَوالَى أَلْفِ سَنَةٍ، في كِتابَهِ « الأَذْكِياءِ »، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةَ: « عِندي لَكَ عَروسٌ كَأَنَّهَا بِاقَةُ نَرْجِسٍ. » وَاسْتَمَعَ الرَّجُلُ لِنَصِيحَةِ المُرْأَةِ، وَتَزَوَّجَ تِلْكَ العَروسَ، فاكْتَشَفَ بَعْدَ الزَّواجِ أَنَّهَا عَجوزٌ قَبِيحَةً، فَقَالَ لِلمَرَّاةِ الّتي نَصَحَتْهُ بِزَواجِها:

ه كَذَبْتِ عَلَى ۗ وَغَشَشْتِني. ١

قَـالَتِ المُرْأَةُ: ﴿ لا ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ. إِنَّنِي شَبِّهُتُهَا بِبَاقَةٍ مِنْ زَهْرِ النَّرْجِسِ ؛ لأنَّ لوْنَ شَعْرِها أَبْيَضُ، وَ وَجْهِها أَصْفَرُ، وَسَاقِها أَخْضَرُ! ٥

### رسالة

أرادَ رَجُل أَنْ يَسْخَرَ مِنَ الشَّاعِرِ العَرَبِيِّ ﴿ أَبُو نُواسِ ۗ ﴾، فقالَ لَهُ: ﴿ مَتِي تَمُوتُ ، يَا أَبَا نُواسٍ ؟ ﴾

فَقَالَ أَبُو نُواسٍ: ﴿ وَلِمَاذَا هَذَا السُّؤَالُ؟ ﴾

أُجابَ الرَّجُلُ: « لأنَّ والدي تُوفِّيَ مُنْذُ شَهْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ رسالةً. »

نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو نُواسٍ ، وَقَالَ:

« يُؤْسِفُني أَنَّ طَرِيقي لَيْسَ إلى جَهَنَّمَ، فَابْعَثْ رِسَالَتَكَ إلى أبيكَ مَع غَيري! »

#### أحْسنْتَ!

تَحْكَي العَرَبُ عَنْ رَجُل خَرَجَ يَصْطادُ، فَرَمَى عُصْفُ ورًا فَأَخْطَأُهُ، فَقال لَهُ شَيْخٌ: ﴿ أَحْسَنْتَ. ﴾

غَضِبَ الرَّجُلُ، وَقَالَ لِلشَّيْخِ: ﴿ أَتُهْزَأَ بِي؟ ﴾ قَالَ الشَّيْخِ: ﴿ أَتُهْزَأَ بِي؟ ﴾ قالَ العُصْفور! »

### المالُ وَالْحُمْقُ

قالَ الأصْمَعِيِّ، عالِمُ اللَّغَةِ الَّذي عاشَ في القَرْنِ الثَّاني الهِجْرِيِّ، الثَّامِنِ الميلادِيِّ، وَالَّذي تَوَلَى تَعْلَيمَ أَبْناءِ هارونَ الرِّشيدِ:

قُلْتُ لِغُلام صَغيرِ السِّنِّ مِنْ أُولادِ العَرَبِ:

« هَلْ يَسُرُّكُ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِائَةً أَلْفِ دِرْهَم وَأَنْتَ أَحْمَقُ؟ »
 قالَ الغُلامُ: « لا وَاللهِ. »

قُلْتُ: « وَلِمَ؟ »

قَالَ: ﴿ أَخَافُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيَّ حُمْقي جِنايَةٌ تَذْهَبُ بِمالي، وَيَبْقى حُمْقي! ﴾

### حُسْنُ رَأَيِكَ

وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ ٥ هارونَ الرَّشيدِ ١، صَبِيٍّ عُمْرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ، فَقَالَ لَهُ الخَلِيفَةُ:

٥ ماذا تُحِبُّ أَنْ أَهَبَ لَكَ؟ ٥

قالَ الصَّبِيُّ: ﴿ حُسْنَ رَأْيِكَ. ﴾

فَسُرٌ الخَليفَةُ مِنْ جَوابِ الصِّبِيِّ، وَأُمَرَّ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى تَعْلَيمِهِ مِنْ ماله الخاصِّ.

#### أموال مطلوبة

عَرَفَ المُنْصُورُ، الخَليفَةُ العَبّاسِيُّ، أَنَّ رَجُلاً يَحْتَفِظُ بِوَدَائَعَ وَأَمُوالُهِ لِبَني أَمَيَّةً، فَأَمَرَ بِإحْصَارِهِ، فَلَمّا أَدْخَلُوهُ أَمَامَةً، قالَ لَهُ: « عَرَفْنا خَبَرَ الوَدَائِعِ وَالأَمْوَالِ الَّتِي عِنْدَكَ لِبَني أَمَيَّةً، فَعَلَيْكَ بِإِخْراجِها إلَيْنا. »

قَالَ الرَّجُلِّ: ﴿ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلُّ أَنْتَ وَارِثٌ لِبَنِي أَمَيَّةً ؟ ﴾

قالَ الخَليفَةُ: « لا. »

قَالَ الرُّجُلِّ: ﴿ هَلْ أَوْصَوا لَكَ بِأَمْوالِهِمْ ؟

قالَ الخَليفَةُ: « لا. »

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ إِذًا لِماذا تَسْأَلُ عَمَّا عِندي مِنْ تِلْكَ الأَمْوالِ؟ ﴾

قالَ الخَليفَةُ: « إِنَّ بَني أُمَيَّةَ ظَلَموا المُسْلِمينَ فيها، وَأَنا وَكيلُ السُّلِمينَ فيها، وَأَنا وَكيلُ السُّلِمينَ في حَقِّهِم، وَأُرِيدُ أَنْ أُخُذَ ما ظَلَموا فيهِ المُسْلمينَ، فأعيدَهُ إلى بَيْتِ المالِ. »

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ تَحْتَاجُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَالَ بَني أُميَّةَ النَّاسَ وَظَلَموهُمْ، فَقَدْ مَالَ بَني أُميَّةَ النَّاسَ وَظَلَموهُمْ، فَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ أُمُوالَ كَنْيَرَةً غَيْرُ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ. »

قَـالَ الخَليـفَةُ: ﴿ صَلَقْتَ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُلْزَمٍ بِرَدٌ شَيْءٍ؛ فَهَلْ لَكَ حَاجَةً تَطْلُبُها مِنِّي؟ ﴾

قَـالَ الرَّجُلُ: ﴿ أُرِيدُ أَنْ تُواجِهِنِي بِمَنْ شَكَانِي إِلَيْكَ... فَوَ اللهِ لا الوجَدُ عِنْدي لِبَني أُمَيَّةَ أُمُوالٌ وَلا وَدائعُ. ﴾

فَلَمَّا جَمَعَ الخَليفَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَكَاهُ، قالَ الرَّجُلُ:

﴿ هَذَا خَادِمِي، سَرَقَ ثَلاثَةً آلافِ دِينَارٍ مِنْ مَالِي وَهَرَبَ، وَخَافَ أَنْ أُفْبِضَ عَلَيْهِ، فَاشْتَكَانِي عِنْدَ أُميرِ الْمُؤمِنِينَ. »

وَاعْتَرَفَ الغُلامُ بِما ذَكَرَهُ الرَّجُلُ، وَنالَ عِقابَهُ.

أَسَفٍ: « هَلْ تَعْرِفُونَ قيمَةَ هَذِهِ القِطْعَةَ؟ لَقَدِ اشْتَرَاها الرَّشيدُ بِمائَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ دينارٍ. »

### طويلة القامة

كَانَ مَشْهُورًا عَن الجاحِظ، الأديبِ العَرَبِيِّ العَظيمِ ، الَّذي عاشَ فيما بَيْنَ عامَيْ ٧٧٥ و ٨٦٨ م، أنَّهُ خَفيفُ الرَّوحِ ، سَريعُ النَّكْتَةِ، سَاخِرُ العِبَارَة.

وَقَدْ رَوى فَقَالَ: « ما خَجِلْتُ إلا مِن اِمْرَأَةٍ كَانَتْ طُويلَةَ القَامَةِ، وَكُنْتُ جَالِسًا أَتَناوَلُ الطَّعامَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَمازِحَهَا، فَقُلْتُ لَها:

اِنْزِلي كُلي مَعَنا. »

فَقَالَتْ: ﴿ بَلِ اصْعَدْ أَنْتَ حَتَّى تَرِي الدُّنْيا. »

### أكْرَمُ مَكانر

أَثْنَاءً رِحْلَةِ صَيْدٍ، تَأْخَرَ الوَقْتُ بِأَمـيـرٍ عَرَبِيٍّ، فَمَرَّ بِخَيْمَةِ أَعْرابِيَّةٍ. وَكَانَتْ عِنْدَهَا دَجَاجَةً، فَذَبَحَتْها، وَجاءَتْ بِهَا إِلَيْهِ، وَقَالَتْ:

الله الأمير، هذه دَجاجة، كُنْتُ أَطْعِمُها مِنْ قوتي وَطَعامي، أَرْعاها فِي اللّهٰلِ كَأَنُها قِطْعَة نَزَلَتْ أَرْعاها فِي اللّهْلِ كَأَنَها قِطْعَة نَزَلَتْ مِنْ كَبِدي... فَنَذَرْتُ عَلى نَفْسي أَنْ أَحْفَظَهـــا في أكْرَم مكانٍ،

# الخليفة والصائغ

اسْتَدْعَى الخَليفَةُ « المأمونُ » صائِغًا، وَسَلَّمَهُ قِطْعَةً مِنَ الياقوتِ الأَحْمَرِ، كَانَتْ لِجَمالِها كَأْنُها تُشعُّ نورًا، وَطَلَبَ مِنْهُ إعْدادَها لِتُزَيِّنَ خاتَماً ثَميناً.

وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلْيلَةٍ، رَجَعَ الصَّائَغُ مُصْفَرً الْوَجْهِ، وَهُوَ يَرْتَجِفُ بِشِدَّةٍ، حَتَّى إِنَّهُ مِنْ قُرْطِ خَوْفِهِ لَمْ يَعُدْ يَقُوى عَلَى الكَلامِ.

وَفَهِمَ الْمَأْمُونُ مَا حَدَثَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ بَعِيدًا كَأَنَّهُ غَيْرُ مُكْتَرِثِ، إِلَى أَنْ هَدَأَ اضْطِرابُ الصَّائِغِ، فَاسْتَطاعَ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَّ يُمْسِكُ قِطْعَةَ الياقوتِ، وَقَعَتْ مِنْهُ فَانْفَسَمَتْ إلى أَرْبَعِ قِطَع .

قَالَ المَّامُونُ لِلصَّائِغِ: ﴿ لَا بَأْسَ... إصْنَعْ قُصوصًا لأَرْبَعَةِ خَواتَمَ. ا وَأَخَذَ يُلاطِفُهُ، حَتَى ظَنَّ مَنْ كَانُوا بِمَجْلِسِهِ أَنَّهُ قَصَدَ مُنْذُ البِدَالَةِ تَقْسِيمَ الجَوْهَرَةِ إلى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ.

لَكِنْ مِا كَادَ الرَّجُلُ يَخْرُجُ، حَتَّى قَالَ الْمَأْمُونُ لِمَنْ مَعَهُ فَي

وَأَشْهَدْتُ الله عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ أُجِدْ ذَلِكَ الْمَكَانَ إِلا مَعِدَتَكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْرِمَها فيها. »

ضَحكَ الأمير، وأمر بِمنْحِها خَمْسَمِائَةِ دِرْهَم.

#### يَطْلُبُ مالاً

دَخَلَ رَجُلٌ عَرَبِيٌّ عَلَى الخَليفَةِ المُأمونِ وَقَالَ لَهُ: « أَنَا رَجُلٌ مِنَ ۗ الأعْرابِ. »

فَقَالَ المَّامُونُ: ﴿ لَيْسَ فَي هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. ﴾

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ أُرِيدُ الحَجُّ. ﴾

فَقَالَ المُأْمُونُ: « الطُّريقُ واسعٌ! »

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ لَيْسَتْ مَعِي نُقُودً. ﴾

فَقَالَ الْمُأْمُونُ: ﴿ إِذَا سَقَطَ عَنْكَ الحَجُّ. ﴾

قـالَ الرَّجُلُ: ﴿ لَقَدْ جِئْتُ إِلَيْكَ أَطْلُبُ لا أُسْتَفْتي... إِنَّنِي أَطْلُبُ مالاً وَلَسْتُ أَطْلُبُ رَأْيًا! ﴾

ضَحِكَ المُأْمُـونُ، وَأَعْجِبَ بِحُسْنِ جَوابِهِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ المَالَ مِلَا طَلَبَ.

### سَيْفُ الفَتى

مُنْدُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنَا هِجْرِيا، حَمَلَ فَتَى في الثَّانِيَةِ عَشَرَ مِنْ عُمْرِهِ سَيْفَهُ، وَخَرَجَ مُسْرِعًا في أَزِقَّةٍ مَكَّةً؛ فَقَدْ سَمِعَ أَنَّ رَسولَ اللهِ عَلَى قَدْ اللهِ عَلَى أَنَّ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنَا اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى إِنْ المُسْرِكِينَ.

وَصَلَ الفَتى إلى النّبِيِّ وَمَعَهُ سَيْفُهُ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ: « ماذا بِكَ؟ » قالَ الفّتى: « سَمِعْتُ أَنَّ أَذًى أَصابَكَ. »

قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَعْنَاهُ: ﴿ وَمَاذَا كُنْتَ سَتَصْنَعُ؟ ﴾

قَالَ الْفَتَى: « كُنْتُ سَأَضْرِبُ بِسَيْفي هَذَا مَنْ أَصَابَكَ بِسُوءٍ. »

فَدَعا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَذِنَ لَهُ بِالانْصِرافِ.

كَانَ هَذَا الفَتِي هُوَ ﴿ الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

#### قلْ له: صدقت

ذَاتَ مَرَّةِ، ذَهَبَ إلى الجاحِظِ، الأديبِ العَرّبِيِّ الكَبيسِ، رُجُلّ ٢٩

مَشْهِ وَرَ عَنْهُ أَنَّهُ ثَق يِلُ الظَّلِّ، لا يُحْسِنُ الحَديثَ، وَلا يُحْسِنُ الاَسْتِماعَ، وَقالَ: « يا جاحِظُ، سَمِعْتُ أَنَّ لَكَ كَثيراً مِنَ الأَقْوالِ الاسْتِماعَ، وَقالَ: « يا جاحِظُ، سَمِعْتُ أَنَّ لَكَ كَثيراً مِنَ الأَقْوالِ والإجاباتِ، تَحْسِمُ بِها كُلِّ خِلافٍ أَوْ نِقاشٍ، فَهَلْ تُعَلَّمُني بَعْضَها؟ ٥ والإجاباتِ، تَحْسِمُ بِها كُلِّ خِلافٍ أَوْ نِقاشٍ، فَهَلْ تُعَلَّمُني بَعْضَها؟ ٥ قالَ لَهُ الجاحِظُ: « أَذْكُرْ لِي مَوْقِفاك. ٥

قَالَ الرَّجُلُ: « إذا قَالَ لي شَخْصٌ، يا تَقيلَ الرَّوحِ ، فَماذا أَقُولُ لَهُ ؟ »

وَبِغَيْرٍ تَرَدُّدٍ قَالَ الجَاحِظُ: ﴿ قُلْ لَهُ فِي الحَالِ كَلِمَةٌ واحِدَةً: صَدَقْتَ! ﴾

### خَيْرٌ مِنْ مائةِ أَلْفِ

ذَاتَ يَوْمٍ ، كَانَ الخَلْيفَةُ ﴿ عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ مَرُوانَ ﴾ يُحاكِمُ رَجُلاً يِتُهْمَةِ انْضِمامِهِ إلى جَماعَةٍ حاوَلتِ القِيامَ بِثَوْرَةِ ضِدٌ الخِلافَةِ.

قَالَ الخَليفَةُ: ﴿ إِقْطَعُوا رَأْسَهُ. ﴾

قَالَ الرَّجُلُ: ﴿ لَمْ أَكُنْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ جَزَاتِي مِنْكَ ! ٥

قَــالَ الخَليــفَةُ: ﴿ وَمــا الجَزاءُ الَّذِي كُنْتَ تَنْتَظِرُهُ غَيْرَ هَذَا عَنْ جُرْمكَ الَّذِي ارْتَكَبْتَهُ؟ ﴾

قالَ الرَّجُلُ: ﴿ وَاللَّهِ مِا أَنْضَمَمْتُ إِلَى الثَّاثِرِينَ ضِدُّكَ، إِلا

لِمُصْلَحَتِكَ؛ فَأَنَا رَجُلِّ مَشْئُومَ، مَا خَرَجْتُ مَعَ رَجُلِ قَطُّ، إلا أَصابَتْهُ الهَزيمَةُ، وَغَلَبَهُ أَعْدَاؤُهُ. وَقَدْ ثَبَتْ لَكَ، يَا مَوْلايَ، صِحَّةُ مَا أَقَـولُ، فَكُنْتُ خَيْرًا لَكَ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ مُقَاتِلِ مَعَكَ! »

عِنْدَئَدْ ضَحِكَ الخَليفَةُ، وَأَطْلَقَ سَراحَهُ!

### لعَّابُ المؤتِ

جاءً في كِتاب ( الأغاني ) لأبي الفَرَجِ الأصْفَهاني أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدُهُ سَيْفٌ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الخَشَبِ فَرْقَ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يُسَمِّيهِ ( لَعَابَ المَوْتِ ).

وَقَدْ حَكَى أَحَدُ جيرانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَ إِنَّهُ شَاهَدُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ خارجَ بابِ دارهِ، يُمْسِكُ بِيَدِهِ ذَلِكَ السَّيْفَ؛ لأَنَّهُ سَمِعَ في الدَّاخِلِ صَوْنًا غَرِيبًا، وَكَانَ يَقُولُ:

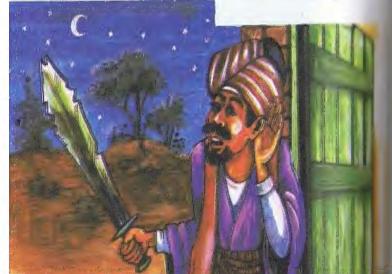

﴿ أَيُهِمَا اللَّجْتَرِئُ عَلَيْنَا، بِشْسَ وَاللَّهِ مَا اخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ: خَيْرٌ قَليلٌ، وَسَيْفٌ صَقَد بِلَّ. في يَدي لُعّابُ المَوْتِ اللّذي سَمِعْتَ بِهِ ... إذا خَرَجْتَ عَفَوْنَا عَنْكَ. ﴾

وَهَبُّتْ رِيحٌ، فَفَتَحَتِ الْبابَ، فَخَرَجَ كَلْب.

عِنْدَئِذِ ٱقْبَلَتْ نَحْوَ الرَّجُلِ نِسِاءُ الحَيِّ، فَقُلْنَ لَهُ: « لِتَهْدَأ، فَهُوَ كَلْبَ! »

فَجَلَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقَــولُ: « الحَمْدُ للهِ الَّذِي مَسَخَكَ كَلْبًا، وَكَفَانِي حَرْبًا! »

# التَّذَكُّرُ وَالنِّسْيانُ

ذَاتَ يَوْمٍ، سَمِعَ رَجُلِ أَنَّ « جُحا » رَجُلٌ حَكيمٌ جِدًا، فَتَرَكَ بَلْدَتَهُ، وَبَدًا في سَفَرٍ طَويل ، لِيُقابِلَهُ.

وَعِنْدَما وَصَلَ أَخيرًا إلى « جُحا » قالَ لَهُ: « أُرْجِو أَنْ تُجيبَني عَنْ سُؤالٍ اِحْتَرْتُ طَويلاً في الإجابَةِ عَنْهُ. »

قَالَ جُحا: ﴿ مَا الَّذِي تَسْأَلُ عَنْهُ؟ ﴾

قالَ الرَّجُلُ: « ما هِيَ الأَشْياءُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يتَذَكَّرَها الإِنْسانُ، وَما الأَشْياءُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَنْساها؟ »

اِسْتَغْرَقَ ﴿ جُحا ﴾ لَحْظَةً في التَّفْكيرِ، ثُمَّ أَجابَ: ﴿ إِذَا قَدَّمَ أَحَدُهُمْ خَدْهُمْ خَدْمَةً حِدْمَةً لَكَ – فَيَجِبُ أَنْ تَتَذَكَّرَهِ الدَّئِمَا . أَمَّا إِذَا قَدَّمْتَ أَنْتَ خِدْمَةً لَا حَدِيمةً لأَحَدٍ – فَيَجِبُ أَنْ تَنْسَى هَذَا في الحالِ. ﴾

# مُكافأةُ اللَّمِّ وَاللَّهِ

تَحْكَى كُتُبُ الأَدَبِ الْعَرَبِيِّ قِصَّةً ﴿ مَعْنَ بِنْ زَائِدةً ﴾، الرَّجُلِ العَرَبِيِّ اللَّهُ فِي حِلْمِهِ رَجُلِّ آخَرُ. العَرَبِيِّ الَّذِي اشْتَهَرَ بِأَنَّهُ رَجُلِّ حَلَيمٌ، لا يُماثِلُهُ فِي حِلْمِهِ رَجُلِّ آخَرُ.

فَقَدْ رَاهَنَ الْبَعْضُ أَعْرَابِيـا إِن اسْتَطَاعَ أَنْ يُغْضِبَهُ، فَدَخَلَ الأَعْرَابِيُّ عَلَى ابْن ِزائدَةً، وَخاطَبَهُ في حِدَّةٍ قائِلاً:

أَ تَذْكُرُ إِذْ لِحَافُكَ حِلْدُ شَاةٍ وَإِذْ نَعْلاكَ مِنْ حِلْدِ البَعيرِ أَعْدُو وَإِذْ نَعْلاكَ مِنْ جِلْدِ البَعيرِ أَجَابَهُ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ بِهُدُوءٍ: ﴿ أَذْكُرُهُ وَلا أَنْسَاهُ. ﴾

زادَ الأعْرابِيُّ على ذَلِكَ قَوْلَهُ:

فَسُبْحَانَ الَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكًا وَعَلَّمَكَ الجُلُوسَ عَلَى السَّريرِ

أَجَابَهُ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ فِي هُدُوءٍ:

ا سُبْحَانَهُ! يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ. ا

ازْدادَ الأعْرابِيُّ تَطاوُلاً عَلَيْهِ، وَقالَ:

بِرُبْع ِ دِرْهَم ! ١

قَالَ البَائعُ ضَاحِكًا: ﴿ لَا بُدُّ أَنَّ عِنْدَكَ اليَّوْمَ ضُيوفًا؟ ﴾ قَالَ البَّخيلُ: ﴿ لَا ، وَلَكِنِي أُرِيدُ أَنْ أُمَتَّعَ نَفْسي وَعِيالي! ﴾



### البَعوضةُ وَالنَّحْلةُ

وَجَّهَ ﴿ الْمُغيرَةُ بْنُ شُرَابَةً ﴾ نقداً عنيفاً إلى ﴿ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ۗ ﴾ فَأَرادَ الحَسَنُ أَنْ يُبَيِّنَ تَفاهَةَ رَأْيِ الْمُغيرَةِ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ التّالِيّةَ. قالَ:

الله هَلْ سَمِعْتَ حِكايَةَ البَعـوضَةِ اللَّتِي وَقَفَتْ عَلَى نَخْلَةٍ، فَلَمَّا الرَّادَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

سَأَرْحَلُ عَنْ بِلادٍ أَنْتَ فِيها وَلُوْ جَاءَ الزَّمَانُ عَلَى الْفَقيرِ
فَجُدُ لَي يَا بْنَ نَاقِصَةً بِمالٍ فَإِنِّي قَدْ عَزَمْتُ عَلَى المسيرِ
فَأَمَرَ ابْنُ زَائِدَةَ أَعْوانَهُ بِأَنْ يُعْطُوا الأعْرابِيَّ مَا أُرادَ مِنْ مالٍ.
عِنْدَئِذٍ اضْطُرُ الأعْرابِيُّ إلى الاعْتِرافِ بِهَزيمَتِهِ أُمَامُ أَعْظَمٍ مَن ِ
اسْتَطَاعَ السَّيْطَرَةَ عَلى غَضَيهِ، ثُمَّ نَظَرَ إلى مَعْن وقالَ:

سَأَلْتُ الله أَنْ يُنْقِيكَ دَهْ رَا فَما لَكَ فِي البَرِيَّةِ مِنْ نَظيرِ فَما لَكَ فِي البَرِيَّةِ مِنْ نَظيرِ فَمِينَكَ البَوْدُ وَالإحْسانُ حَقا وَفَيْضُ يَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الغَزيرِ عَنْدَئَذِ قَسْالَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ: ﴿ أَعْطَيْنَاهُ عَلَى هَجْوِنا ، فَلْنَعْطِهِ أَيْضاً عَلَى مَدْحِنا . ﴾ وَأَعْظِهُ عَطَاءً آخَرَ .

### البَخيلُ وَالبَلَحُ

حَكَى الجاحِظُ، الكاتِبُ العَرِبِيُّ الكَبِيرُ، في كِتابِهِ ﴿ البُخَلاءِ ﴾ قالَ: ﴿ ذَهَبَ أَحَدُ البُخَلاءِ إلى باتع فاكِهة لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ بَلَحًا، فَقالَ لَهُ: ﴿ هَلْ عِنْدَكَ بَلَحٌ صَغيرُ النَّواةِ، عَظيمُ اللَّحْمِ ، كَثيرُ الحَلاوَةِ ؟ ﴾

قَالَ البائعُ: ﴿ نَعَمْ. ا

قَالَ البَحْيَلُ: ٥ فَاضْبِطْ مَيْزَانَكَ، وَاعْصِ شَيْطَانَكْ، وَزِنْ لَيْ مِنْهُ

﴿ أُخْتِي النَّخْلَةَ ، خُذي حِنْرَكِ وَلا تَميلي ، فَإِنِّي عَلى وَشْكِ أَنْ
 لَهُ .

« أَجِابَتْهِا النَّخْلَةُ قَائِلَةً: أَيَّتُهَا المَخْلُوقَةُ التَّافِهَةُ، إِنَّنِي لَمْ أَشْعُرْ بِوجودِكِ، فَكَيْفَ أُمِيلٌ عِنْدَ طَيَرانِكِ؟ »

#### يُكُلُّمُكَ مَنْ فيها

دُخَلَ العالِمُ الفقيهُ اللَّغَوِيُّ ﴿ النَّخَارُ العُدْرِيُّ ﴾ عَلَى ﴿ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ ﴾ في عَباءَة غَيْرِ جَديدة فَاحْتَقَرَهُ ﴿ مُعاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ ﴾ وَفَهِمَ ﴿ النَّخَارُ ﴾ ذَلِكَ مِنْ مُلامح وَجْهِ ﴿ مُعاوِيَةَ ﴾ فقالَ لهُ: ﴿ يَا أَمِي رَالمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَتِ العَباءَة هِيَ اللَّتِي تُكُلِّمُكَ ، إِنَّما يُكَلِّمُكَ مَنْ فِيها. ﴾

ثُمَّ نَكَلَّمَ « النَّخَارِ » فَأَثَارَ إعْجـابَ « مُعـاوِيَةَ » وَكُلِّ مَنْ مَعَهُ، وَبَعْدَها قامَ وَانْصَرَفَ بِغَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ شَيْئًا، فَقَالَ مُعاوِيَةً:

« ما رَأَيْتُ رَجُلاً مَظْهَرُهُ يُحَقِّرُهُ أَوَّلاً، وَحَقيقَتُهُ تَرْفَعُهُ آخِراً، مِثْلَ
 هَذا الرَّجُلِ. »

#### لا نفاق

ذَاتَ يَوْمٍ، اقْتَرَبَ رَجُلُ اسْمُهُ ﴿ الرَّبِيعُ ﴾ مِنْ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عُمَرٌ

### ابْنِ الخَطَّابِ ﴾ رَضْيَ اللهُ عُنَّهُ، وَقَالَ لَهُ:

« يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّكَ تَأْكُلُ طَعامًا غَيْرَ شَهِيٍّ، وَتَلْبَسُ ثِيابًا خَسْنَةً، وَأَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِطَعامٍ طَيَّبٍ لَذَيذٍ، وَمَلايِسَ ناعِمَةٍ جَيِّدَةٍ، وَدَابَةٍ مُريحةٍ تَرْكَبُها. »

رَفَعَ ١ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ » قِطْعَةَ جَريدٍ كَانَتْ في يَدِهِ وَضَرَبَ بِها الرَّبِيعَ قَائِلاً:

« إِنَّكَ لَمْ تَقُلُ ذَلِكَ لِوَجْهِ اللهِ ، لَكِنَّكَ اعْتَقَدْتَ أَنَّ مِا قُلْتُهُ سَيْقَرِّبُكَ مِنِّي. \*

### السَّيْفُ وَصاحِبُهُ

كَانَ ﴿ عَمْرُو بْنُ مَعْدَيكُرِبِ ﴾ يَمْلِكُ سَيْفًا مَشْهُورًا بِاسْمِ الصَّمْصَامَةِ ﴾. وَذاتَ يَوْم ، طَلَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ مِنْ عَمْرُ اللهِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ مِنْ عَمْرُو لَهُ.

أُخْرَجَ عُمْرُ بْنُ الخَطّابِ الـسَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ، وَضَرَّبَ بِهِ الـهَواءَ بِمُنْفٍ، ثُمَّ رَمَاهُ مِنْ يَدِهِ، وقالَ:

« يَا عَمْرُو، هَلْ هَذَا هُوَ سَيْقُكَ المَشْهِ وَرُ بِالصَّمْصِ امَّةِ؟ فَمَا هُوَ وَاللَّهِ بِشَيْءٍ! »

أجابَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكُرِب: « يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ طَلَبْتَ مِنِي السَّيْفِ، السَّيْفِ، وَلَمْ تَطْلَبْ مِنِي النَّراعَ وَالسَّاعِدَ الَّذِي يُمْسِكُ بِالسَّيْفِ، وَيَضْرِبُ بِهِ! »

### ما يَحْسُنُ وَما لا يَحْسُنُ

كَانَ العَالِمُ الفَقيهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ﴾ يَحْصُلُ مِنْ بَيْتِ المَالِ عَلَى مُرَّتَّبِ شَهْرِيٍّ. وَذَاتَ يَوْمٍ ، كَانَ يَجْلِسُ في مَجْلِسِ الخَليفَةِ ، فَسَأَلَهُ وَاحِدُ مِنَ المُوْجُودِينَ عَنِ الرَّأيِ السَّليمِ في أَحَدِ المُوْضُوعاتِ ، فَسَأَلَهُ وَاحِدُ مِنَ المُوْجُودِينَ عَنِ الرَّأيِ السَّليمِ في أَحَدِ المُوْضُوعاتِ ، فَقَالَ إِبْراهِيمُ : ﴿ لاَ أَدْرِي . ﴾

قَالَ لَهُ السَّائلُ: ﴿ تَأْخُذُ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَقُولُ عَنْ مَسْأَلَةِ إِنَّكَ لا تُحْسِنُ حَلِّها؟ ﴾

أجابَ إِبْراهِيمُ: ﴿ إِنَّمِا آخُذُ مُرَتِّبِي عَلَى مَا أُحْسِنُ، وَلَوْ أُخَذْتُ عَلَى مَا لا أُحْسِنُ، لَنَفِدَ بَيْتُ المَالِ، وَلا يَنْفَدُ مَا لا أُحْسِنُ! ﴾

فَأَعْجِبَ الخَليفَةُ بِهَذَا الجَوابِ، وَأُمَرَ لِإِبْراهِيمَ بِجَائِزَةِ كَبيرَةِ، مَعْ زِيادَةِ مُرَتِّبِهِ الشَّهْرِيِّ.

#### سَيِّدُ قَوْمِهِ

قَـالَ ٥ مُعـاوِيَةُ ٥ لِرَجُلِ إِسْمُهُ ﴿ عُرابَةُ الأَنْصَـارِيُّ ٥: ﴿ كَيْفُ

أُصْبُحْتَ سَيِّدَ قَوْمِكَ، يا عُرابَةُ؟ »

أجابَ عُرابَةُ: ﴿ لَسْتُ بِسَيِّدِهِمْ. ١

سَأَلُهُ مُعــاوِيَةً: « هَلْ تُنْكِرُ الأَمْرَ الواقعَ، يا عُرابَةُ، وَقَدْ جَعَلَكَ قَوْمُكَ سَيِّدًا عَلَيْهِمْ؟ »

قَالَ عُرابَةُ: ﴿ لَسْتُ بِسَيِّدِهِمْ ، وَلَكِنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ . عِنْدَمَا تُصيبُ أَحَدُهُمْ وَيُخْطِئُ أَتَحَمَّلُهُ حَتَّى أَحَدُهُمْ وَيُخْطِئُ أَتَحَمَّلُهُ حَتَّى أَحَدَهُمْ حَادِثَةَ أَسَاعِدُهُ ، وَعِنْدَمَا يَغْضَبُ أَحَدُهُمْ وَيُخْطِئُ أَسَانِدُهُ وَأَقِفُ في يَهْذَأ ، وَعِنْدَمَا يَحْكُمُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الآخَرِينَ بِالعَدْلِ أَسَانِدُهُ وَأَقِفُ في يَهْذَأ ، وَعِنْدَمَا يَحْكُمُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ الآخَرِينَ بِالعَدْلِ أَسَانِدُهُ وَأَقِفُ في صَفْهِ . فَمَنْ فَعَلَ مَثْلُ مِنْ فَعَلَ أَقَلُ مِنْ فَعَلَ أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ فَهُو مَثْلُسي ، وَمَنْ فَعَلَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُو أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُثَر مِنْ ذَلِكَ فَهُو اللَّهُولَ أَنْهُ أَلْمُ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَصْلُ مِنْهُ ، وَمَنْ فَعَلَ أَكُمُ مَنْ فَعَلَ أَلْكُونُ اللَّهُ فَلَالًا مُنْهُمْ أَوْفَلُ مُنْهُمْ أَوْفَلُ أَلُولُ مُنْهُ وَاللَّهُ مَا أَلْمُ أَعْلَلُهُ مُنْهُمْ أَلُولُ مَلُولُ مُقَلِلُ أَلْهُ الْمُعْلُ مُنْهُمْ أَلُمُ أَلُولُ مُ أَلْنَ الْعَرْبُ فَلِكُ مُلِلْ أَلْمُ أَلُولُ فَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْهُمْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلْكُونَ أَلْكُ مُلْ أَلْكُ أَلُولُ مُنْهُ مُنْ فَعَلَ أَلْمَا أَلُولُ مُنْهُمْ أَلُولُ مُنْ أَلِلُكُ مُؤْلِلُ مُنْ فَلِكُ مُ أَلُولُ الْمُؤْلُولُ فَعَلَى أَلْكُ مُنْ فَعَلَ أَلُولُ مُنْهُمْ أَلْمُ أَلَا أَنْعُلُ مُنْ أَلِلْكُ فَلِكُ مُؤْلِلُ أَلْلُ مُنْ أَلِلْكُ مُعْلِلُ أَلْمُ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ مُنْ فَعَلَلُ مُنْ أَلُولُ مِنْ فَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلَالًا أَلَالُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُعْلَلُ أَلُولُ مُنْ أَلُكُ مُولِلُولُ مُنْ أَلُولُ مُولُولُ أَلْمُ لِلْكُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلِيلُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلُولُ مُنْل

### دَعْوَةً إلى وَليمَةً

تَحْكَي الْعَرَبُ عَنْ رَجُلِ طَمَّاعٍ مُتَطَفَّلٍ ، رَأَى ذَاتَ يَوْمٍ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ يَسْيرونَ مَعًا، فَظَنَّ أَنَّهُمْ مَدْعُوُّونَ إلى وَلِيمَةٍ، عَلَى حينِ كَانَتِ الحَقيقَةُ أَنَّ الوالِيَ قَدْ اسْتَدْعاهُمْ إلَيْهِ، لاتَهامِهِمْ بِالعَمَلِ ضِدَّهُ.

وَعِنْدُمَا وَصَلُوا إلى دارِ الحاكِمِ، أَمَرَ بِإعْدَامِهِمْ.

وَبَدَأُ الجَلادُ عَمَلَهُ، حَتَّى جاء دَوْرُ الطُّفَيْلِيِّ، وَقَدْ تَمَلَّكَهُ الفَزَّعُ

#### وَالخُونُ، فَقَالَ لِلحَاكِمِ:

٥ رَعَـــاكَ الله! إِنِّي لَسْتُ واحِدًا مِنْهُمْ، لَكِنَّني مُتَطَفِّلٌ، ظَنَنْتُ الله الله الله الله الله الله الله وليمة ، فَحَضَرْتُ مَعَهُم. »

قالَ الحاكِمُ: ﴿ اِضْرِبُوا عُنُقَهُ! »

قَـالَ الطَّفَيْلِيُّ وَالدُّمَـوعُ فَي عَيْنَيْهِ: ﴿ إِذَا كُنْتَ مُصِرًا عَلَى قَتْلَى فَلا تَضْرِبْ عُنْقَي، بَلِ اضْرِبْ بَطْني، لأَنَّها هِيَ الَّتِي أُوْقَعَتْني في هَذَا الهَلاكِ. ﴾

### الأحْمَقُ الثَّالِثُ

كَانَ أَحْمَقَانِ يَمْشِيانِ في طَرِيقٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُما لِلآخَرِ: « تَعالَ تَمَنّى. »

قَــالَ الآخَرُ: ﴿ أَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدَي قَطِيعٌ مِنَ الغَنَم ِ، عَدَدُهُ أَلْفُ رَأْسٍ . ﴾

قَــالَ الأَوَّلُ: ٥ أَتُمَنَّى أَنْ يَكُونَ عِنْدي قَطيعٌ مِنَ الذِّئَابِ، عَدَدُهُ أَلْفُ ذِئْبٍ؛ لِيَأْكُلَ غَنَمَكَ ! »

غَضِبَ الثَّاني، وَشَتَمَ الأُوَّلَ، وَنَشِبَ بَيْنَهُما شِجارٌ عَنيفٌ. وَمَرَّ بِهِما رَجُلٌ يَسوقُ حِمارًا، فَسَأَلَهُما: « لِماذا تَتَشاجَرانِ؟ »

وَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الحِكَايَةَ ، أَنْزَلَ مِنْ فَوْقِ الحِمَارِ قِدْرَيْنِ مَمْلُوءَتَيْنِ بِالعَسَلِ ، وَسَكَبَ ما بِهِما عَلَى الأرْض قائلاً: « الله يُسيلُ دَمي مِثْلَ هَذَا العَسَلِ ، إذا لَمْ تَكُونا أَحْمَقَيْنِ ! »

### لا خُصومةً

كان ﴿ عِمارَةُ بْنُ حَمْزَةَ ﴾ مِنْ رِجالِ الخَليفَةِ ﴿ الْمُنْصُورِ ﴾. وَذَاتَ يَوْمٍ ، دَخَلَ عِمارَةُ إلى مَجْلِس الخَليفَةِ ، وَجَلَسَ في الْمُكانِ الْمُناسِبِ لِمَكَانَتِهِ عِنْدَ الخَليفَةِ ، فَأَقْبَلَ رَجُّلَ يَتَظَلَّمُ إلى الخَليفَةِ ، وَقالَ :

« مَظْلُومٌ، يا أميرَ الْمؤمنينَ. »

قالَ المُنْصورُ: ﴿ مَنْ ظَلَمَكَ؟ »

قَـالَ الرَّجُلُ: ٥ ظَلَمَني عِمـارَةُ بْنُ حَمْزَةَ وَغَصَبَ مِنِي قِطْعَـةَ أَرْضِ . ٥

التَفَتَ المَنْصُورُ إلى عِمارَةَ، وقالَ لَهُ: « قُمْ، يا عِمارَةُ، فَاجْلِسْ بِجِوارٍ خَصْمِكَ إلى أَنْ نَفْصِلَ بَيْنَكُما. »

قَالَ عِمَارَةُ بِغَيْرِ أَنْ يَتُرُكَ مَكَانَهُ: ﴿ لَيْسَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُصومَةً. ﴾ قَالَ لَهُ الْمُنْصورُ: ﴿ كَيْفَ تَقُولُ هَذَا، وَهُوَ يَتَظَلَّمُ مِنْكَ ؟ ﴾ قَالَ لَهُ الْمُنْصورُ: ﴿ كَيْفَ تَقُولُ هَذَا، وَهُوَ يَتَظَلَّمُ مِنْكَ ؟ ﴾ قَالَ عِمَارَةً: ﴿ إِنْ كَانَتِ الأَرْضُ مِلْكَهُ فَلَنْ أَنَازِعَهُ فيها، وَإِنْ

كَانَتُ لَي فَقَدْ تَرَكْتُهَا لَهُ، وَلا أَقُومُ مِنْ مَكَانِ شَرَّفَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالرَّفْعَةِ فِيدِ، لِمُجَرِّدِ أَنْ أَجْلِسَ فِي مَكَانِ الْمُتَخَاصِمِينَ، بِسَبَبِ قِطْعَةِ أَرْضٍ، مَهما كَانَتْ قيمَةُ تِلْكَ الأَرْضِ. »

### الحَياةُ بَعْدَهُمْ حَرامً

مَرُّ « أَشْعَبُ »، الطُّفَيْلِيُّ الطَّمّاعُ، عَلَى جَماعَةٍ يَأْكُلُونَ، فَقَالَ: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا اللَّئَامُ. »

دَهِش الآكِلُونَ مِنْ هَذِهِ التَّحيَّةِ الجارِحَةِ، فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، وَقالُوا: ٥ لا وَاللَّهِ، بَلْ كِرِامْ. »

وَبِسُرْعَةٍ قِـالَ أَشْعَبُ: ﴿ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الكَاذِبِينَ. ﴾

ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إلى الوعاءِ الَّذي يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَبَدَأُ يَأْكُلُ وَيَقُولُ: ٥ ماذا تَأْكُلُونَ؟ ٥

أرادوا أَنْ يوقِفُوا سُوءَ أَدَبِهِ وَتَهَجُّمَةً، فَقَالُوا: ﴿ نَأْكُلُ سُما! ﴾ حَشَا أَشْعَبُ فَمَهُ بِالطَّعَامِ ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ الْحَيَاةُ بَعْدَكُمْ حَرَامٌ. ﴾ وَاسْتَمَرُ يَأْكُلُ حَتَّى كَادَ يَلْتَهِمُ طَعَامَهُمْ كُلُهُ، فَقَالُوا لَهُ: ﴿ وَاسْتَمَرُ مَلَا تَعْرِفُ أَحَدًا مِنّا؟ ﴾ ﴿ يَا رَجُلُ، هَلْ تَعْرِفُ أَحَدًا مِنّا؟ ﴾

### أَشَارَ أَشْعَبُ بِإِصْبَعِهِ إلى الطَّعَامِ، وَقَالَ: ﴿ أَعْرِفُ هَذَا. ﴾

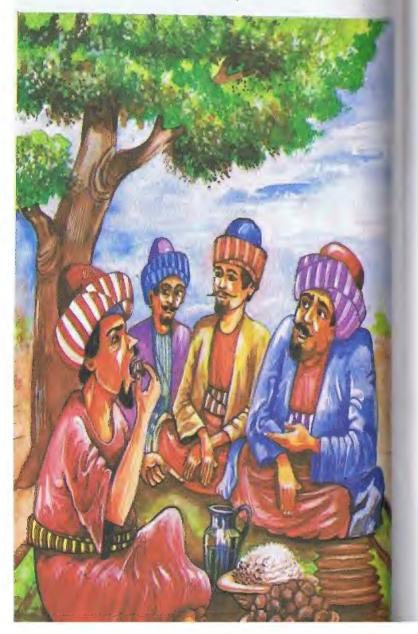

#### إلى المدينة.

وَلَمَّا عَلِمَ عُمَرٌ بِقُدُومِهِ، انْتَظَرَهُ في مَكَانٍ مِنَ الطَّرِيقِ لا يَراه حُذَيْفَةُ منْهُ.

وعِنْدَمَا أَقْبَلَ حُذَيْفَةً، رَآهُ عُمَرُ عَلَى نَفْسِ الحالِ الَّتِي خَرَجَ بِهَا مِنْ عِنْدُهِ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا طَوالَ فَتْرَةِ وِلاَيَتِهِ.

وَفَرِحَ عُمَّرُ وَأَسْرَعَ نَحْوَ حُدَيْفَةَ، وَاحْتَضَنَةً قَائِلاً: ﴿ أَنْتَ أَخِي وَأَنَا خُوكَ. ﴾

# الحَقُّ وَالباطِلُ

سَأَلُوا أَبُكَمَ: ﴿ مَا هُوَ الْحَقُّ؟ ﴾ فَحَرُّكَ أَصْبُعَهُ فَي خَطَّ مُسْتَقيمٍ. سَأَلُوهُ مَرَّةً أُخْرى: ﴿ وَمَا هُوَ البَاطِلُ؟ ﴾ فَحَرَّكَ أَصْبُعَهُ فَي خَطٍّ مُتَعَرِّجٍ.

# النَّكِرَةُ وَالمَعْرِفَةُ

حَكَى ﴿ الجَاحِظُ ﴾، الأديبُ العَرَبِيُّ الْكَبِيرُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أُحَدِ بَاعَةِ الْوَرَقِ وَالكُتُبِ فَي بَغْدادَ، فَاقْتَرَبَ مِنْهُ عَالِمٌ مِنْ عُلَماءِ اللَّغَةِ وَالنَّحْوِ، وَسَأَلَهُ: ﴿ يَا جَاحِظُ، هَلْ كَلِمَةُ ﴿ الظَّبْيِ ›› مَعْرِفَةً أَمْ

# أنْتَ أخي وَأَنا أخوكَ

« إسمَّعُوا لَهُ وَأَطْيَعُوهُ، وَأَعْطُوهُ مَا سَأَلَكُمْ. ٥

وَأَخَذَ حُذَيْفَةُ العَهْدَ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرٌ، وَرَكِبَ حِمارًا، حَمَلَ عَلَيْهِ زَادَهُ، وَانْطَلَقَ إلى المدائِن .

وَعِنْدَما وَصَلَ حُدَيْفَةُ إلى المدائِنِ، خَرَجَ أَهْلُها الاسْتَقْبالِهِ، فَوَجَدوهُ مُقْبِلاً عَلَيْهِمْ راكِبًا حِمارًا، وَبِيلِهِ رَغيفٌ.

وأُخْرَجَ العَهْدَ الّذي كَتَبَهُ عُمَرُ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَقَـالُوا لَهُ: « اطْلُبْ منّا ما شئْتَ. »

قالَ: « لا أَسْأَلُكُمْ إلا طَعاماً آكُلُهُ، وَعَلَفاً لِحِماري طَوالَ مُدَّةِ بَقائي بَيْنَكُمْ. ٥

أقامَ حُدَيْفَةُ فَتْرَةً بِالمُدائِنِ، ثُمَّ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ يَطْلُبُ مِنْهُ العَوْدَةَ

مِنْ رائحَةِ المِسْكُ قَبْلَ أَن يَهْدِينِي اللهُ ۗ إلى الإسْلامِ. »

#### صِرْنا ثلاثة

دَعا أَحَدُ السَّلاطينِ مَجْنُونَيْنِ لِيَضْحَكَ مِنْهُما؛ فَقَدْ سَمعَ أَنَّهُما يَقولانِ في جُنونِهِما ما يُثيرُ أَشَدَّ الضَّحِكِ.

وَانْطَلَقَ المَجْنُونَانِ يَتَحَدَّثُانِ مَعَ السُّلْطَانِ بِغَيْرٍ هَيْبَةٍ مِنْهُ وَلا حِرْصٍ، وَ فَسَمِعَ مِنْهُما مَا أَثَارَهُ وَأَغْضَبَهُ، فَصاحَ يَطْلُبُ الْجَلادُ مَعَ سَيْفِهِ.

عِنْدَئَذِ التَّفَتَ أَحَدُ المَجْنُونَيْنِ إلى الآخَرَ، وَقالَ: « كُنَّا اثْنَيْنِ ِ، وَقَدْ صِرْنا الآنَّ ثَلاثَةً! »

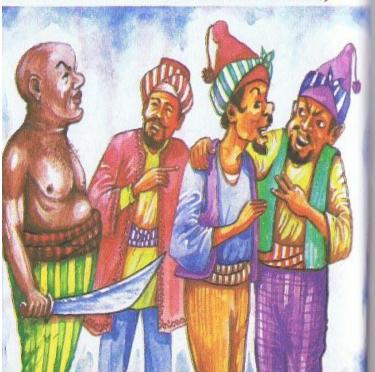

أَجابَ الجاحِظُ: « إِنْ كَانَ الظُّبْيُ مَشْوِيا عَلَى المَائِدَةِ فَمَعْرِفَةً، وإِنْ كَانَ طَلِيقًا فِي الصَّحْراءِ فَهُوَ نَكِرَةًا »

ضَحِكَ العالِمُ، وَقالَ: « لَيْسَ في الدُّنيا مَنْ يَعرِفُ أَكْثَرَ مِنْكَ في النَّحْو، يا جاحِظُ! »

### كَلِمَةُ حَقٌّ

جاءَ عَدَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى أميرِ المُؤمِنِينَ ٥ عُمَرَ بْنِ الخَطَابِ ٥، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقالُوا لَهُ: ٥ ما رَأَيْنا رَجُلاً أَكْثَرَ مِنْكَ عَدُلاً، فَأَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ بِالْعَدْلِ، وَتُعْطِي كُلِّ ذي حَقِّ حَقَّهُ. وَمَا رَأَيْنا رَجُلاً أَحْرَصَ عَلَى قُولِ الْحَقِّ، وَلا أَشَدَّ عَلَى المُنافِقينَ مِنْكَ، يا أمير المُؤمِنِينَ ؟ فَأَنْتَ خَيْرُ النّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ . ٥ المُؤمِنِينَ ؟ فَأَنْتَ خَيْرُ النّاسِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ . ٥

فَلَمَّا انْتَهَوَّا مِنْ كَلامِهِمْ وَمَدْحِهِمْ، رَدَّ عَلَيْهِمْ صَحابِيِّ اسْمَهُ « عَوْف » قائِلاً: « وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْنا خَيْرًا مِنْهُ بَعْدَ رَسولِ اللهِ ﷺ. »

سَأَلَهُ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ: ﴿ وَمَنْ هُوَ؟ ﴾

قالَ عَوْف: ﴿ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ. ١

قَالَ عُمَّرُ مَا مَعْنَاهُ: ﴿ صَدَقَ عَوْف. وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَطْيَبَ

فيهِ سَمَكَ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ هَلْ تَبِيعُ هَذَا الحِمَارَ؟ ﴾ قالَ اللَّصُّ: ﴿ نَعَمْ. ﴾

قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ﴿ أَمْسِكُ هَذَا الطَّبَقَ حَتَى أَرْكَبَ الحِمارَ وَأَجَرَّبُهُ، فَإِنْ أَعْجَنِي اشْتَرَيْتُهُ بِثَمَن ِيُعْجِبُكَ. ﴾

أَمْسَكُ اللَّصُّ بِالطَّبَقِ، وَرَكِبَ الرَّجُلُ الحِمارِ لِيُجَرِّبُهُ، وَأَخَذَ يَجْرِيهُ وَأَخَذَ يَجْرِي بِهِ ذَهابًا وإيابًا، حَتَّى ابْتَعَدَ عَن ِاللَّصُّ كَشْيارًا، ثُمَّ دَخَلَ بَعْضَ الْأَرْقَةِ الضَّيِّقَةِ، وَمِنْهُ إلى زُقاقِ آخَرَ، ثُمَّ آخَرَ، حَتَّى اخْتَفَى تَمامًا.

شَعَرَ اللَّصُّ بِالحَيْرَة، وَأَدْرَكَ أَخيرًا أَنَّها حيلةً، وَأَنَّ الحِمارَ لَنْ يَعودَ النَّهِ، فَرَجَعَ بِالطَّبَقِ، فَقابَلَهُ رَفيقُهُ، وَسَأَلَهُ:

« ماذا فَعَلْتَ بِالحِمارِ؟ هَلْ بِعْتَهُ؟ »

أجابَ: « نَعَمْ. »

سَأَلَهُ: ﴿ بِكُمْ؟ ٥

أجابَ: ﴿ بِعْتُهُ بِرَأْسِمالِهِ، وَهَذَا الطُّبَقُ رِبْحٌ! ﴾

#### لا يَحْفَظُ السِّرَّ

كَانَ مَعْرُوفًا عَنْ رَجُل إسْمُهُ « النَّظَّام »، أنَّهُ لا يَكُتُمُ سِرًا. وَمَعَ

#### طارق الليل

جـــاءَ رَجُلُ في ظَلامِ اللَّيْلِ، وَطَرَقَ بابَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَتْ أَعْطَاها شَيْئًا، وابْتَعَدَ مُسْرِعًا. وكَرَّرَ ذَلِكَ عِدَّةً مَرَّاتٍ.

وَذَاتَ لَيْلَةٍ، شَاهَدَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الَّذِي يَحْدُثُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَمَا خَرَجَ مُهَاجِراً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ المَرْأَةَ قَائِلاً:

« مَنْ هَذَا الَّذي يَضْرِبُ عَلَيْكِ بِـابَكِ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَتَخْرُجِينَ إِلَيْهِ ، فَيُعْطيكِ شَيْئًا لا أَدْرِي ما هُوَ؟ »

قَالَتْ: ﴿ إِنَّهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ عَلِمَ أَنْ لَا أَحَدَ لَي؛ فَهُوّ يَخْرُجُ كُلٌ لَيْلَةٍ في المساء، وَيَكْسِرُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ المَصْنُوعَةَ مِنَّ الخَشَبِ، ثُمَّ يَأْتِي بِحُطامِها كَيْ أَسْتَخْدِمَهُ وَقوداً. ﴾

#### بِكُمْ بِاعَهُ ؟

سَرَقَ لِصَّانِ حِمارًا، وَمَضَى أَحَدُهُما لِبَيْعِهِ، فَقَابَلَهُ رَجُلُ مَعَهُ طَبَقً

ذَلِكَ، حَدَثَ ذاتَ يَوْم أَنْ هَمَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَثْرِياءِ اسْمُهُ ٥ يونُسُ التَّمَّارِ » بِسِرِّهِ.

وَسَرْعَانَ مَا أَذَاعَ النَّظَامِ ذَلِكَ السِّرَّ، فَغَضِبَ يونُسُ غَضَبًا شَديدًا.

وَذَهَبَ النَّاسُ إلى النَّظَامِ يَلومونَهُ لإِذَاعَتِهِ السَّرُ ؛ فَقَالَ النَّظَامِ لِلنَّاسِ: « إسْأَلُوا يونُسَ. أَلا يَعْرِفُ أَنْنِي أَذْعَتُ الأسْرارَ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا مِنْ قَبْلُ ؟ لِذَلِكَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَا أَخْبَرَنِي بِنَلِكَ السَّرِّ، إلا لأَنَّهُ يَقْصِدُ أَنْ أَذَيعَهُ وَأَنْشُرَهُ بَيْنَ النَّاسِ ! بَلْ أَنَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبيرًا مِنَ النَّاسِ ! بَلْ أَنَا أَعْرِفُ عَدَدًا كَبيرًا مِنَ النَّاسِ ، لا يقولونَ لي مِنَ الأسْرارِ إلا ما يقصدونَ أَنْ يُذَاعَ بَيْنَ أَكْبَرِ عَدَد مِنَ النَّاسِ! »

# مُحِبُّ لِلدُّنْيَا

قَالَ رَجُلُ لِيَحْيِي بْنِ مُعَاذِ الرَّازِيِّ: ﴿ إِنَّكَ مُحِبِّ لِلنُّنْيَا. ﴾

قالَ لَهُ يَحْيى: ﴿ أُخْبِرْنِي عَنِ الآخِرَةِ، هَلْ يَنالُها الإنْسانُ بِالطَّاعَةِ أَوْ بِالمَعْصِيَة ؟ ﴾

أجابَ الرَّجُلِّ: « بِالطَّاعَة. »

سَأَلَهُ يَحْيى: ﴿ وَأُخْبِرْنِي عَنِ الطَّاعَةِ، هَلْ يُطيعُ الإِنْسَانُ وَهُوَ حَيًّ أَمْ وَهُوَ مَيَّتٌ؟ ﴾

أجابَ الرَّجُلُ: ﴿ وَهُوَ حَيَّ. ﴾

قَالَ يَحْيى: ﴿ وَأَحْبِرْنَي عَن ِالحَيَاةِ، هَلْ نَسْتَمرُ فِي الحَيَاةِ بِالطَّعَامِ وَالقُوتِ أَمْ بِالجوعِ ؟ ﴾

أجابَ الرَّجُلُ: ﴿ بِالقُوتِ. ﴾

قالَ يَحْيى: ﴿ إِذًا كَيْفَ لَا أَحِبُّ دُنْيا، أَحْصُلُ مِنْهَا عَلَى القوتِ، الذي أَكْتَسِبُ بِهِ حَيَاةً، أَخَصَّصُهُ الطاعَةِ اللهِ، فَأَفُ وزَ بِذلِكَ بِالآخِرَة؟ ﴾

### الحكايات اللطيفة

٨ - حورية النار وقصص أخرى

٩ – أولاد الغابة

١٠ - من الأساطير الإغريقية

١١- الإوزة الذهبية وقصص أخرى

١٢- برمبي جواد البراري الشجاع

١٣ - سيف الفتي وأقاصيص عربية أخرى

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى

٣ - الجواد الأسود الشجاع

٤ – حكايات من تاريخ العرب

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى

٦ - الحذاء السحري وقصص أخرى

٧ - أليس في بلاد العجائب

مكتبك المكناك كاشر فرن زوت مطبح، كسروان - بسنات رفع الكتاب 01 C 198613